الدرر النقيق في أوراد الطريقق الصحيقيق وأذكار وطواد ومدائح أخرى

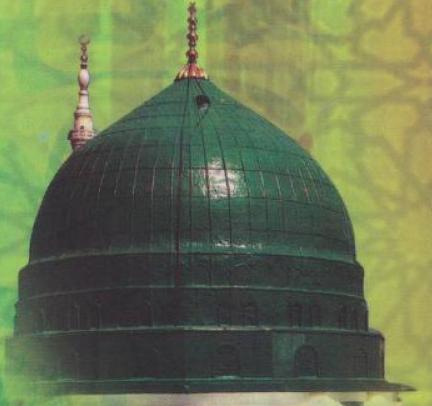

جمع وترتيب الفقير إلى الله يسري رشدي السيد جبر الحسني

إمام وخطيب مسجد الأشراف - القطم - القاهرة





اللُّهُمَّ صلّ وسلِّم على سيدنا محمد وآله

## المقدمة

الحمد لله الذي جعل الاطمئنان في ذكره والزيادة في شكره والإجابة في الإضطرار إليه وحده والصلاة والسلام على سيد الذاكرين وإمام الشاكرين سيدنا محمد وعلى آله

وبعد؛ فهذه مجموعة أوراد وصلوات ومناجاة ووظائف في الطريقة الصديقية الدرقاوية الشاذلية وملحقات أخرى.

وصحبه وسلم.

من جمع وترتيب د/ يسري رشدي السيد جبر الحسني، لتكون خير رفيق في خير طريق.

فعليك بحفظ مبانيه ومناجاة ربك بما فيه تفز بإذن الله بسعادة الدارين ونيل رضا رب العالمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.







السيد أبو الفضل عبد الله ابن الصديق الغماري

ولد بطنجة عام ١٣٢٨هـ موافق ١٩٠٨م وتوفي بها سنة ١٤١٣هـ موافق ١٩٩٣م السيد أبو الفيض أحمد ابن الصديق الغماري

ولد بطنجت عام ١٣٢٠هـ موافق ١٩٠٠م وتوفي عام ١٣٨٠هـ موافق١٩٦٠م ودفن بالقاهرة

# أوراد الطريقة الصديقية الدرقاوية الشاذلية

- ١- ورد الطريقة الصديقية الدرقاوية الشاذلية (ورد الأساس).
- ٢- حزب الفتح الصديقي (بعد صلاة الفجر إلى ما قبل الظهر وبعد صلاة المغرب إلى ما قبل النوم بعد ورد الأساس).
- ٣- المعارف الذوقية في الوظيفة الصديقية (تقرأ مرة يوميًا صباحًا أو مساءً).
- ٤- الوظيفة الزروقية (بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر)
   (أذكار الصباح والمساء).
  - ٥- حزب البحر (بعد صلاة الظهر أو مرة يوميًا).
  - ٦- حزب الإمام النووي (مرة في اليوم يفضل صباحًا).
    - ٧- إسناد الطريقة الصديقية الدرقاوية الشاذلية.
      - ٨- أذكار الصلاة.
      - ٩- آداب الطريقة الصديقية.

### محتويات أخرى:

- ١- القصيدة المنفرجة المنسوبة للإمام أبي حامد الغزالي.
  - ٢- القصيدة المنفرجة لابن النحوي.
  - ٣- مناجاة للإمام ابن عطاء الله السكندري.
    - ٤- حزب النصر.
- ٥- حزب البر (الحزب الكبير) لسيدي أبي الحسن الشاذلي.
  - ٦- منظومة أسماء الله الحسني لسيدي أحمد الدردير.
    - ٧- مجموعة صلوات مختارة على النبي على
      - ٨- قصيدة البردة المباركة للإمام البوصيري.
        - ٩- القصيدة المضرية للإمام البوصيري.
        - ١٠- القصيدة المحمدية للإمام البوصيري.
          - ١١- دعاء الاستغاثة للإمام الدرعي.

## الورد اليومي (الأساس)



اللَّهُم صَلِّ عَلَىٰ سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِي اللَّهُم صَلِّ عَلَىٰ النَّبِي الأُمّي وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلِّم (١٠٠ مرة).

الرسي وصبى أبر وسبم المربي الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ لا أَلِهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِير (١٠٠ مرة). وهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِير (١٠٠ مرة). بعد صلاة الصبح ومثله بعد صلاة المغرب.

#### ورد عصريوم الجمعة:

يقرأ ما بين عصر الجمعة إلى مغربها الصيغة التالية: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِي الأَمِّي) (٨٠٠ مرة).

ويقرءون هذه الصيغة بغير عدد في أي وقت وأقلها (٣ مرات) وهي للشدائد:

اللَّهُمَّ صلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ



جَمِيعِ الأَهْوَالِ وَالآفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا أَعْلَىٰ الدَّرَجَاتِ وَتُطْهِرُنَا بِهَا أَعْلَىٰ الدَّرَجَاتِ وَتُرْفَعُنَا بِهَا أَعْلَىٰ الدَّرَجَاتِ وَتُرَفَعُنَا بِهَا أَعْلَىٰ الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِغُنَا بِهَا أَقْصَىٰ الغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الخَيْرَاتِ فِي الحَيَاةِ وَتُبَلِغُنَا بِهَا أَقْصَىٰ الغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الخَيْرَاتِ فِي الحَيَاةِ وَبَعْدَ المَمَاتِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم.

في الملمات والشدائد يقرءون بعدد (٤٤٤) الصلاة التازية الشهرية بالنارية وهي للإمام التازي وصيغتها بالتلقي: اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاةً كَامِلَةً وَسَلِّم سَلامًا تَامًّا عَلَىٰ نبي تَنْحَلُّ بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاةً كَامِلَةً وَسَلِّم سَلامًا تَامًّا عَلَىٰ نبي تَنْحَلُّ بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ مَلاةً وَسَلِّم وَتُفَالً بِهِ الحُوائِحُ، وَتُنَالُ بِهِ العُقَدُ، وَتَنْفَرِحُ بِهِ الكُرب، وَتُقْضَىٰ بِهِ الحَوائِحُ، وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الخَوائِم، وَيُسْتَسْقَىٰ الغَمَامُ بِوجِهِه الكريم.

وتقسم على جميع الحاضرين. ومن الأسماء: (يا فتاح، يا رزاق).

ويختم المريد بالفاتحة لروح مولانا القطب محمد بن الصديق ولشيخنا وقدوتنا الحجة ريحانة الزمان سيدي ومولاي الحافظ أبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق نفعنا الله به وبمشايخه و آبائه و تلامذته ومريديه ومحبيه في الدارين آمين.

## حزب الفتح الصديقي

يقرأ مرة في الصباح، ومثلها في المساء بعد ورد الأساس وهو مأخوذ من جملة من الأحاديث النبوية، لمولانا الإمام أبي الفضل عبد الله بن محمد الصديق الغماري الحسني المسلى المولانا الحسني المسلى المولانا الحسني المسلى المعاري الحسني المسلى المعاري الحسني المسلى المعاري الحسني المعاري الحسني المعاري الحسني المعاري المع

#### بين إلله الجزالجين

﴿ رَبُّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَائِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٩].

اللَّهُم لَكَ الحَمْدُ كلُّه وَلَكَ المُلْكُ كُلُّه وَبِيَدِكَ الخَيْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّهُ عَلانِيتُه وَسِرُّه لَكَ الحمدُ إِنَّكَ عَلَىٰ كَلِّ شَيءٍ قَدِير اغْفِر لِي مَا مَضَىٰ مِنْ ذُنُوبِي وَاعْصِمني فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي وَارْزُقْنِي أَعْمَالاً زَاكِيَةً تَرْضَىٰ بِهَا عَنِّي وَتُب عَلَيَّ. (اللَّهُمَّ إِنِي أَصْبَحْتُ [أَمْسَيِتُ] أَشْهِدُكَ وَأَشْهِدُ حَمَلَةً عَرْشِكَ وَمَلائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلَهَ إِلا عَرْشِكَ وَمَلائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ وَحْدَكُ لا شَرِيكَ لَكَ وَأَنْ سَيِدنَا مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُك) أربع مرات.

(سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، لا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ، مَا شَاءَ اللهُ كَان وَمَا لَمْ يَشَأَ لَمْ يَكُن، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِير وَأَنْ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمًا) ثلاث مرات.

اللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّ كُلِ شَيءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلا أَنْتَ، رَبَّ كُلِ شَيءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلا أَنْتَ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَيْرِ نَفْسِي وَشَر الشَّيْطَانِ وَشَرَكه، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَيْرِ نَفْسِي وَشَر الشَّيْطَانِ وَشَركه، (وَأَنْ أَقْتَرفَ سوءًا عَلَىٰ نَفْسِي أَو أَجُرَّهُ إلىٰ مسلم)(١).

(اللَّهُمَّ فَارِجَ الهَمِّ كَاشِفَ الغَمِّ مُجَيبَ دَعُوةِ المُضطَرِينَ رَحْمَن الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا أَنْتَ تَرْحَمُني فَارْحَمْني وَالْحَمْني رحمة تُغْنِينِي بها عن رحمة من سِوَاك) ثلاث موات.

<sup>(</sup>١) زيادة على الحزب الأصلي لورودها في حديث نبوي شريف.



أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ التِي لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرِّ وَلا فَاجِر مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِ مَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِ مَا ذَرَأَ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِ كُلِّ طَارِقٍ إِلا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْر يَا رَحْمَن.

ربِشْمِ اللهِ الكَبِيرِ نَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارِ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ) ثلاث مرات

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الأَرْبَعِ: مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبِ لا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعَاءٍ لا يُسْمَع.

لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي وَأَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَا لُكُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابِ. هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابِ.

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوا فِيهِ مِنْ الحَقِ بِإِذْنِكَ كَانُوا فِيهِ مِنْ الحَقِ بِإِذْنِكَ كَانُوا فِيهِ مِنْ الحَقِ بِإِذْنِكَ

إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

اللَّهُمَّ اغْفِر لِي خَطِيْتَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، اللَّهُمَّ اغْفِر لِي خَطَئِي وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَجَدِي وَهَزْلِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِر لِي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ المُقَدِمُ وَأَنْتَ المُوَجِّدِي وَهَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ المُقَدِمُ وَأَنْتَ المُوَجِّدِي وَهَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ المُقَدِمُ وَأَنْتَ المُوَجِّدِي وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ المُقَدِمُ وَأَنْتَ المُورِثُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ المُقَدِمُ وَأَنْتَ المُورِثُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ المُقَدِمُ وَأَنْتَ المُورِثِي وَمَا أَعْلَنْتُ أَعْلَنْتُ اللَّهُمَ ارْزُقِنِي قَلْبًا تَقِيا المُورِثِ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شِيءٍ قَدِيرِ اللَّهُمَ إِنِي أَسْأَلُكَ صِحَةً المُقَدِّمُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ وَنَجَاحًا يَتَبَعَهُ فَلاحٍ وَرَحْمَةُ إِيمَانًا فِي حُسْنِ خُلُق وَنَجَاحًا يَتَبَعَهُ فَلاحٍ وَرَحْمَةُ مِنْكَ وَرضُوانًا.

اللَّهُمْ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطَمَئِنَةً تُوْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَوْضَى بِقَطَائِكَ، يَا حَيُ يَا قَيِوم بِرَحْمَتِكَ وَتَوْضَى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ، يَا حَيُ يَا قَيِوم بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِح لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرُفَةَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِح لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرُفَة عَيْنَ اللَّهُمِ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِينَ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ عَيْنَ اللَّهُمِ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِينَ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ عَيْنَ اللَّهُمِ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقَرْآنِ شَيْءٍ فَالْقَوْلَةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقَرْآنِ أَنْتَ الْأَوْلُ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقَرْآنِ الْأَوْلُ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقَرْآنِ الْقَوْلُ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقَرْآنِ الْأَوْلُ أَعُوذُ بِنَاصِيتِهِ أَنْتَ الأَوْلُ الْمَاكِلَةِ فِي شَرِّ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيتِهِ أَنْتَ الأَوْلُ التَّوْرُاةِ فِلْ المَّوْلُولَ اللَّولَ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُ اللَّهُ مِنْ شَرِ كُلِّ ذِي شَرٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهِ أَنْتَ الأَولُ التَّولُ لِلْ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُؤْلُ وَمُنْذِلُ التَّورَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقَرْآنِ اللَّولُ الْمَالِقُ الْمُعْلِى فَلَيْ اللَّهُ وَلَا إِنْ الْمِيلِيقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيء وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيء وَالظَّاهِرُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيء اقْضِ عَنِي فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيء اقْضِ عَنِي اللَّيْنَ وَاغْنِنِي مِنْ الفَقْر، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ شُكُر نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ وَأَسْأَلُكَ شُكُر نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ وَأَسْأَلُكَ شُكُر نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ عَزِيمَة الرُّشِدِ وَأَسْأَلُكَ شُكُر نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ عَيْرِ مَا تَعْلَم وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَم وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَم وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَم وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَم وَأَسْتَغُفِرُكَ مِمَّا تَعْلَم وَأَسْتَعْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَم وَالْتَعْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَم وَأَسْتَعْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَم وَالْتَعْفِرِكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَم وَأَسْتَعْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَم وَلَائِكُ أَنْتَ عَلاَم وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ خَيْرِ مَا تَعْلَم وَأَسْتَعْفِرُكَ مِلْكُولُكُ مَلْكُولِ فَا تَعْلَم وَالْتُكُونِ فَيْرِيْمُ الْتُعْفِرِهُ وَالْتُلْكُ مُولِي فَا لَعْلَم وَالْتَعْفِرُكُ مُ الْتُعْفِرُكُ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَم وَالْتُكُمُ وَلَالِكُ مِنْ فَيْعِلَم وَالْتَعْفِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا تَعْلَم وَالْتُلْتُ وَلِي الْتَعْفِي فَلَا عُلْتُ الْتُعْلِم وَالْتُعْلَم وَالْتُنْ فَالْتُعْمُ وَلَالِكُ مِنْ فَيْعُولُ الْتُعْلِم وَالْتُعْلِم وَالْتُلْكُ الْتُعْلَمُ وَالْتُعْلَم وَالْتُلْتُ الْتُلْتُ فَالِلْتُلُولُ اللَّهُ الْتُلْتُ الْتُعْلَم وَالْتُعْلَمُ وَالْتُلْتُ الْتُعْلَم وَالْتُلْتُ فَالْتُلْتُ فَلْكُمُ الْتُعْلَم وَالْتُلْتُ الْتُلْتُ الْتُلْتُ الْتُلْتُلُولُ الْتُلْتُ الْتُلْتُلُولُ الْتُلْتُلُولُ الْتُعْلِمُ الْتُعْلِمُ الْتُعْلَمُ الْتُلْتُلُ

اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ وَتَرْكَ المُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسْاكِينَ وَأَنْ تَعْفِرَ لِي وَتَرْحَمنِي وَتَتُوبِ عَلَيَّ وَإِذَا أَرَدْتَ المَسَاكِينَ وَأَنْ تَعْفِرَ لِي وَتَرْحَمنِي وَتَتُوبِ عَلَيَّ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ حَبِكَ، حَبِكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِبُنِي إِلَىٰ حُبِكَ، حُبِكَ، اللَّهُمَ إِنِي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ اللَّهُمَ إِنِي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَتَلُمُ بِهَا شَعْثِي وَتَرُدُ بِهَا أَلْفَتِي وَتُطِحُ بِهَا دِيْنِي وَتَرُفُعُ بِهَا شَاهِدِي وَتُرْكِي بِهَا عَمَلِي وَتُرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَتُرْكِي بِهَا عَمَلِي وَتُرْفِعُ بِهَا شَاهِدِي وَتُرْكِي بِهَا عَمَلِي وَتُرْفِعُ بِهَا شَاهِدِي وَتُوتُ كِي بِهَا عَمَلِي وَتُرْفِعُ بِهَا وَجُهِي وَتَعْصِمُنِي بِهَا وَتُهِي وَتُعْمِمُنِي بِهَا رُشْدِي وَتُرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ وَتُنْفِعُ بِهَا وَجُهِي وَتَعْصِمُنِي بِهَا وَلَيْقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفُرٌ وَيُولِي اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَانًا صَادِقًا وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفُرٌ وَلِي إِلَى اللَّهُمَ أَعْطِنِي إِيمَانًا صَادِقًا وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفُرٌ

وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ عِنْدَ القَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَمُرَافَقَةَ الأَنْبِيَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَىٰ الأَعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصْرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الأَمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ وَمِنْ فِتْنَةِ القُبُورِ، اللَّهُمَّ مَا قَصْرَ عَنْهُ رَأْيِي وَضَعْفَ عَنْهَ عَمَلِي وَلَمْ تَبْلَغْهُ أَمْنِيَّتِي مِنْ خَيْرِ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَو خَيْرِ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ يَا رَبُّ العَالَمَينِ، اللَّهُمَّ ذَا الحَبْلِ الشَّدِيدِ وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الوَعِيدِ وَالجَنَّةَ يَوْمَ الخُلُودِ مَعَ المُقَرِّبِينَ الشُّهُودِ الرُّكُّعِ السُّجُودِ المُوفَينَ بِالعُهُودِ إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرَيد، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلا مُضِلِّينَ سَلَّمًا لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًا لأَعْدَائِكَ نُحِبُ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبُّكَ وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الـدُّعَاءُ وَعَلَيكَ الإجَابَةَ وَهَـذَا الجَهْدُ وَعَلَيْكَ الـتُكْلان،

اللَّهُمَّ اجْعَل لِي نُورًا فِي صَدْرِي وَنُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا مِنْ بَيْن يَدَيَّ وَنُورًا مِنْ خَلْفِي وَنُورًا مِنْ يَمِينِي وَنُورًا مِنْ شِمَالِي وَنُورًا مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا فِي بَشَرِي وَنُورًا فِي لَحْمِي وَنُورًا فِي دَمِي وَنُورًا فِي عَظْمِي اللَّهُمَّ زِدْنِي نُورًا وَأَعْظِم لِي نُورًا وَأَعْطِنِي نُورًا وَاجْعَل لِي نُورًا، سُبْحَانَ الَّذِي تُعَطِّفَ العِزُّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ المَجْدَ وَتُكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلا لَه، سُبْحَانَ ذِي الفَضْل وَالنِعَمِ، سُبْحَانَ ذِي القُدْرَةِ وَالكَرَم، سُبْحَانَ الّذِي أَحْصَىٰ كُلُّ شَيءٍ بِعِلْمِهِ، سُبْحَانَ ذِي الجَلالِ وَالإِكْرَامِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاللهِ العَلِتي العَظِيمِ العَزِيزِ الحَكِيمِ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهَ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.



# المعارف الذوقية في الوظيفة الصديقية



<sup>(\*)</sup> ما بين القوسين صلاة سيدي عبدالسلام بن بشيش الله، وما خارجه مزج وشرح سيدي عبدالله بن الصديق الغماري الله.

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: (١٨٥٤).

جَاآءَكُم مِنَ اللّهِ مُورٌ وَكِتَبُ مُبِينُ (أَنَّ المَائدة، ١٥-١١)، اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُونَهُ الله السَّلَامِ ﴿ [المائدة، ١٥-١٦]، (وَفَيه ارْتَقَتِ الحَقَائِقُ) الْمُمْكِنَةُ الكَامِنَةُ في عَالَم النُّبُوت، لأَنَّهُ الإِنْسَانُ الكَامِلُ الصِفَاتِ والنُّعُوت، (وَتَنَزَّلَتْ عُلُومُ لَأَنَّهُ الإِنْسَانُ الكامِلُ الصِفَاتِ والنُّعُوت، (وَتَنَزَّلَتْ عُلُومُ الْأَنَّهُ الإِنْسَانُ الكامِلُ الصِفَاتِ والنُّعُوت، (وَتَنَزَّلَتْ عُلُومُ الْمَعْفَاتِ وَالنَّعُوت، وَتَنَزَّلَتْ عُلُومُ اللّهِ عَلَيْكَ أَدَمَ المَّ اللهِ عَلَيْكَ مَالَمَ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣].

(فأعْجَزَ الخلائق) بلوغُ مداه، كيف ولواءُ الحمدِ بيدِه، تحته آدمُ ومَنْ عَدَاه (۱)، (وله تضاءلت الفُهومُ) في سائرِ العلوم، بإفاضة (رأيتُ رَبِّي في أَحْسنِ صورةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَي، حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَهَا في نَحْرِي، فتجلَّىٰ لي كُلُّ شَيْءٍ كَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَهَا في نَحْرِي، فتجلَّىٰ لي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ (فلم يُدركُه منا سابقٌ) باجتهاد الأعمال، (ولا وَعَرَفْتُ (الله عَلَى النوال، (فرياضُ الملكوتِ بزَهْرِ جَمَالِهِ) لاحقٌ) أدركه فيضُ النوال، (فرياضُ الملكوتِ بزَهْرِ جَمَالِهِ)

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: (١٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع: (٥٩).

الساري في عالم الوجودِ (مُونِقَةٌ، وحِياضُ الجَبَرُوتِ بِفَيْضِ أَنْوَارِهِ) المتلألئةِ في عالمِ الشهودِ (مُتَدَفِّقَةٌ، ولا شيءَ إلا وهُوَ به مَنُوطٌ) في كل عُروج وهبوطٍ، (إذ لولا الواسِطةُ) في وصول الإمداد وحصول الإسعاد (لذهب كما قِيلَ المَوْسُوطُ) بدليل «إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَالله يُعْطِي »(١) ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَاسْتَغْفَكَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤]، (صلاةً) كاملةً (تليقُ بكَ) من حيثُ ألوهيتُك. صادرةً (منْكَ) من حيثُ ربوبيتُك، تُزجي (إليه) تكريمًا لقدره العظيم، مصحوبًا بِخِلْعَةِ ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ رَّحِيثٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

<sup>(</sup>١) البخاري ومسلم.



وسلامًا تامًا يتنزُّلُ في معارج القدسِ على بِساطِ الأُنْسِ، يليقُ به (كَمَا هُو أَهْلُه، اللَّهم إنه سِرُّك الجامعُ) لجميع الكمالاتِ الإنسانيةِ، المُزَكِّيٰ مِنْ حَضْرَتِكَ العلية بصفة ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ١] (الدال) بجميع الحالات (عليك) المؤيدُ منك بشهادة ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ [المنافقون: ١]، ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠]، ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١] (وحجابُك الأعظمُ القائمُ لك) بتمامِ العبوديةِ. شكرًا على ما أوْلَيْتَهُ من رفيع الرتبةِ وعظيم المنزلةِ، ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ١١ ۚ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِدَّ نِعْمَتُهُ. عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَنْصُرُكَ ٱللَّهُ نَصِّرًا عَنِهِزًا ﴾

الخاضعُ (بين يَدَيْكَ) لمقام الربوبيةِ الذي شرَّفْتَهُ في مقام القُربِ بشرف ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١]، مقام القُربِ بشرف ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١]، ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ [النجم: ١٠] (اللهم أَلْحِقني) في

الباطن ونفس الأمر (بِنَسَبِهِ) الجِسْماني، إلحاقًا يجبُرُ ما نقص من رواتب الأعمال، ويصل ما انقطع من واردات الأحوالِ، حتى أسعد بالاندراج في عموم قضية «كُلِّ سَبَبِ وَنَسَبٍ يَنْقَطِع يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي »(١)، (وحققني) في نفسي وحالي ووجداني (بِحَسَبِهِ) الرُّوحاني، تحقيقًا يقطع مني حظ الشيطان، ويدخلني في زمرَةِ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَكُنُّ ﴾ [الحجر: ٤٢] (وعرفني إياهُ معرفة) كاشفة لفضائله وفواضله (أسلم بها من مواردِ الجهلِ) بك وبه، في مخارج الأمر ومداخله، (وأكرعُ بها من موارِدٍ الفضل) الواصلِ منك إليه، وأنهلُ من عينِ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَكَلِمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٧]، «إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً مُهْدَاةً»(١)، (واحْمِلْني) في سيري إليك (على سبيله) الواضحة المسالكِ، لا يزيغُ عنها إلا هالكُ ﴿ قُلُ هَاذِهِ ، سَبِيلِي أَدْعُوٓ أَإِلَى

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: (٢٧٥٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع: (٢٤٣٥).

اللّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي ﴾ [يوسف: ١٠٨] (إلى حضرتك) القُدُّوسيّةِ التي إليها ينتهي سيرُ الواصلين، وعندها تقفُ مطايا السالكين ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِكَ ٱلْمُنْهَىٰ ﴾ [النجم: ٢٤] (حملاً محفوفًا بنُصْرَتِك) الربانية حتى أنجو من غوائِل الطريقِ ومُضِلاً بِ الهَوَىٰ، وأستمسكَ بعُدَّةِ ﴿ وَتَكَزَوَّدُوا فَإِكَ خَيْرَ البَقَوَىٰ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

(واقْذِفْ بي على جيش (الباطلِ فأدمَغَهُ) بصولة الحق، وأُدحِضَهُ بقوة الصدق ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَكَفُوا اللّهَ لَكَانَ وَأُدحِضَهُ بقوة الصدق ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَكَفُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢١]، ﴿ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلّا مِنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾ [الأنفال: ١٠]، (وزُجَّ بي في بحارِ الأحدية) الذاتية المحيطة بجميع هياكل الحقائق والمعاني، المنزهة عن الكثرة والقِلّة والكُلِيَّة والحُرْبِية والتباعُد والتداني ﴿ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَجِيطًا ﴾ والجُرئية والتباعُد والتداني ﴿ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَجِيطًا ﴾ والمعاني من أوحال التوحيد) المُوقعة في طلمات الشبة والترديد، إلى فضاء تنزيه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللّهُ وَعَدَ في طلمات الشبة والترديد، إلى فضاء تنزيه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللّهُ وَعَدَ اللّهُ وَالْتُولِيدِ اللّهَ وَالْتَرْدِيدِ، إلى فضاء تنزيه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللّهُ وَالتَرْدِيدِ، إلى فضاء تنزيه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَيْ اللّهُ وَالتَرْدِيدِ، إلى فضاء تنزيه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالتَرْدِيدِ، إلى فضاء تنزيه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَيْ اللّهُ السّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

شَى يَ اللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الـشورى: ١١]، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، (وأغْرِقْني في عينِ بحرِ الوِحْدةِ) الشهودية مع القيام بأداء حقوقِ العبودية ﴿ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [النـــاء: ٧٨]، ﴿ مَّا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّئَةٍ فَين نَّفُسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩]، (حتى لا أرى ولا أسمعَ ولا أجـدَ ولا أحسَ إلا بها)، تحققًا وتعلقًا بإتحاف عناية «فَإِذَا أَخْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَلَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا، وَرِجُلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ١٠٠٠، (واجعل الحجابَ الأعظمَ) من حيثُ الإفاضةُ والتلقينُ (حياةً روحـــي)، ﴿ وَكُذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ [الـــشورى: ٥٦]، ﴿ وَإِنَّكَ لَئُلَقِّي ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [النمل: ٦].

(وروحه) من حيث التوصل والتمكين (سِرَ حقيقتي)

<sup>(</sup>١) البخاري.



حتى أتذوقَ سرَّ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَذِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، (وحقيقَته) من حيث الهدايةُ واليقينُ (جامعَ عوالِمِي) الظاهرةِ والباطنةِ في جميع أطوارها الجليةِ والخفيةِ، لأتحققَ بالوراثةِ النبويةِ، والخلافة المحمدية، ﴿ وَإِنَّكَ لَتُهَدِى إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيعٍ ١٠٠ صِرَطِ اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٥٢-٥٣]، ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُواْ بِعَايَنتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤] (بتحقيق الحقّ الأولِ) في التَعَيُّنِ الأَوَّلِ بإشارةِ «كنتُ أُولَ الناسِ خلقًا و آخرَهُم بعثًا، وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا»، مع بشارةِ ﴿ وَإِذَّ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيتِينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبُ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ۚ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴿ [آل عمران: ٨١]، (يا أولُ) ليس لأوليته ابتداء، (يا آخرُ) تقدس عن لحوق الفناء (يا ظاهرُ) لا يلحقه خفاء (يا باطنُ) تردى برداء العظمة والكبرياء (اسمع ندائيي) مع ظهور فقري إليك

والتجائي (بما سمعت به نداء عبدِك زكريا) واجعلني صادق القول وفيا، وارزقني قلبًا تقيًا، من الشرك نقيًا، لا جافيًا ولا شقيًا، (وانصُرني بك لك) نصرًا مؤزرًا ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٠] (وأيدني بك لك) تأييدًا مظفرًا حتى أكون في جماعة ﴿ أُوْلَيِّكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنَّهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، (واجمع بيني وبينَك) بقطع العلائق النفسانية، ومنع القواطع الشهوانية، حتى أَشْرُفَ بِخِطَابٍ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَةُ ١ أَرْجِعِيٓ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّ فَيِيَّةً ﴾ [الفجر: ٢٧-٢٨] (وحُل بيني وبينَ غيرِك) حتى لا أشاهد في الكون إلا أثر إحسانِك وبرّك ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣]. (الله. الله. الله) الله واحدٌ أحد، الله وَتْرّ صمد، الله لم يكن له كُفُوًا أحد، الله قوي قادرُ، الله عزيزٌ قاهرُ، الله عليمٌ غافرُ ﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ ﴾ وأوجبَ عليكَ البيانَ ﴿ لَرَّاذُكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ ﴾ [القصص: ٥٥] يومَ تحقُّ لك السيادةُ على جميع العباد ﴿ وَمِنَ النَّيلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩]، ﴿ رَبُّنَا عَالَيْنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّىٰ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدَا ﴾ [الاعهف: ١٠]، واغفر لنا مغفرةً عامةً تجلو عن القلب كل صَدَا، ورقِنا في معارج مدارج ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكَ تَهُمُ النّبِيَّ مِن اللّهَ وَمَلَيْكَ مَهُ وَاللّهُ وَمَلَيْكَ مَا اللّهِ وَمَلَيْكَ اللّهَ وَمَلَيْكَ اللّهُ وَمَلَيْكِ اللّهُ وَمِلْكُونَا عَلَى اللّهُ وَمَلَيْكِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَلَيْكِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَلَيْكِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَيْلُمُوا السّيلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَيْلُمُوا السّيلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَيْلُهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

اللَّهُمَّ صلِّ وسلم على سيدنا محمد سيدِ المرسلين، وخاتمِ النبين، وإمامِ المتقين وقائدِ الغرِّ المحجلين وشفيعِ المذنبين، اللهم اجعل شرائف صلواتِك ونواميَ بركاتِك على سيدنا محمدٍ رسولِ الخيرِ وإمامِ الهدى، ونبي التوبةِ وعينِ الرحمةِ اللَّهُمَّ اجعل أفضلَ صلواتِك وأزكاها، وأجلَّ تسليماتِك وأنماها، على من أرسلته رحمةً عامة، وبعثته نعمةً مهداةً، سيدِنا محمدٍ الذي شرحتَ صدرَه، ورفعتَ نعمةً مهداةً، سيدِنا محمدٍ الذي شرحتَ صدرَه، ورفعتَ ذكرَه، وقرنتَ اسمه باسمك، وجعلتَ طاعتَه من طاعتك،

وخلعتَ عليهِ من وصفِك ونعتِك. اللَّهُمَّ ارزقنا تمامَ محبتِه واتباعَ سنتِه، والتأدبَ بآداب شريعتِه، والتمسكَ بأذيالِ آله وعترتِه، واحشرنا في زمرتِه، واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعتِه. اللهم إنا نتوسلُ به إليك، ونستشفعُ به لديك، أن تقبل أعمالنا، وأن تُحَسِّنَ أحوالنا، وتُنيرَ بالمعارف قلوبنا، وتُفَرِّج من كدورات الأغيار كروبنا، ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَيْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الممتحنة: ٤]، ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّةِ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]، ﴿ رَبُّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ اَلنَّادِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]، ﴿ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُوا بِرَبِكُمْ فَنَامَنًا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٣ رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يَخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [آل عمران: ١٩٣-١٩٤]، ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ

مَا اللَّهُ الْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاَّهُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاءٌ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ١ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْتِلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٢٦-٢٧]، ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨]، شهدنا بذلك وأقررنا به، فاكتب اللهم شهادتنا عندك وأعظم جزاءنا عليها، وأكرم نزلنا بها، واجعلها حجتنا لديك يوم لقائك، ونجنا بها من سوء عذابكَ ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحريم: ٨]، ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيُومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ " مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

وَلَا يُجِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ عِفْظُهُما وَهُوَ ٱلْعَلِي ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُو عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٢-٢٤]. الله المُعَالِجَالِجَالِ الْحَالِجَالِجَالِ الْحَالُ اللهُ الْحَادُ اللهُ الْحَادُ اللهُ ا ٱلصَّحَدُ اللهِ كُمْ يَكِذِ وَكُمْ يُوكَدُ اللهِ وَكُمْ يَكُن لَهُ حَفْوًا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١-٤] (ثلاثًا).

يَشِرَ مَا يَشِرُ مَا يَشِرُ الْهِ الْمَرْ الْهِ الْمَرْ الْهِ الْمَرْ الْهِ الْمَرْ الْهِ الْمَرْ الْمَالِيَ الْمُؤَالِيَ الْمَالِيَةِ الْمُؤَالِيَ الْمُؤَالِيَ الْمَالِيقِ إِذَا وَقَبَ الْ وَمِن شَرِ النَّا الْمَالِيةِ إِذَا وَقَبَ اللَّ وَمِن شَرَ النَّالِيةِ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق:١-٥] (ثلاثًا). الْمُقَدَدِ الله وَمِن شَرَرَ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق:١-٥] (ثلاثًا).

بِنِيسِ اللهِ المَّالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَ اللهِ الْمَالِيِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّالِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يَشِيدِ اللهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ اللهِ النَّهِ النَّهُ ا

﴿ سُبِّحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَنُمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ والصافات: ١٨٠-١٨١].

هذه الوظيفة تُقْرأ قبل إقامة الحضرة وذلك بأن يجتمع الإخوان، فيفتتحون الحضرة بقراءة سورة الفاتحة، ثم المعارف الذوقية في الوظيفة الصديقية حتى إذا وصلوا إلى ﴿ وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣] استمروا في ذكر

الاسم المفرد: (الله) جلوسًا بصوت متوسط نحو ٢٠ مرة ثم يقومون للذكر به قيامًا مع إنشاد القصائد الوعظية وما يناسبها، ثم يجلسون فيقرأ أحد الإخوان بعض آي الذكر الحكيم، ثم يتمون قراءة الوظيفة ويختمون الحضرة بالدعاء الآتي مع رفع الأيدي وهو:

«اللهم اجمعنا على محبتك وأعنا على طاعتك وخدمتك وطهرنا تطهيرًا نصلح به لحضرتك ولقى نبيك عليه السلام وزدنا فيك تحيرًا وبك افتتانا وغيبنا فيك عن كل شيء سواك حتى لا نكون إلا بك ولك واحفظنا فيك سائر يومنا وبقية عمرنا حتى تتوفانا وأنت عنا راض ونحن عنك غير مفتونين بحق مولانا رسول الله المناهمية.

﴿ سُبْحَانَ رَبِكَ رَبِ ٱلْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠-١٨١]. المُرْسَلِينَ ﴿ الصافات: ١٨٠-١٨١]. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.



# الفالجالات

﴿ وَٱلْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المناوا الصّائحاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّرِ ﴾ [العصر: ١-٣]. شم يتصافحون مع تقبيل الأيدي ويتذاكرون فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم (١).



 <sup>(</sup>١) وتقام الحضرة عقب انتهاء صلاة الجمعة من كل أسبوع بمسجد
 «الأشراف» بالمقطم.



#### الوظيفة الزروقية



المسماة بـ (سفينة النجا لمن إلى الله التجا) لسيدي أحمد زروق

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴾

الله المُوالِقِ اللهِ اللهُ ا ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [آل عمران: ١-٢]، ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ﴾ [طه: ١١١]، ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ، سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ اللهِ اللهُ اللهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ، سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ اللهِ لَّهُ, مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ عَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا



الدُّرر النُقيَّةِ فِي أوراد الطريقةِ الصديقيةِ الذرو النُقيَةِ فِي الطريقةِ المروقيةِ الزروقية

شَكَآءً وَسِعَ كُرْسِيَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ وَلَا يَنُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٥٥٥].

النَّهِ النَّهِ الْجَالِجَيْنَةِ ﴿ حَمْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ الْجَالِجَيْنِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٠ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِّ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوًّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [غافر: ١-٣]، ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَثَنَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَثَنَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١٠ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمُلَنِّهِكَٰدِهِ ۚ وَكُنْبِهِ ۚ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكْتُسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَاأُنَا ۚ رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَاۤ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِيلُنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِۦۗ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ



لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَىٰنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦-٢٨٦].

بِسِرِ اللهِ المَّالِمَ اللَّهِ الْمَالِمَةِ الْمَالِمَةِ الْمَالِمَةِ الْمَالِمَةِ الْمَالِمَةِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمَالُونَ اللَّهُ الللْلَالُولُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللْمُلْ اللَّالِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْم

بِنِي إِنْ اللَّهِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

النفس المنظال المنظال

ينِي إِنْ الْفَالِيَمِ النِّي الْمُحَالِقِينَةِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ الْ مِن شَرِمَا



خَلَقَ اللهُ وَمِن شَرِّغَاسِةٍ إِذَا وَقَبَ اللهُ وَمِن شُرِّالنَّفَّاتَ فِ الْخُلُقَ اللهُ وَمِن شُرَّالِثَانِ فِ الْعُلَقَ اللهُ وَمِن شُرِّعَاسِةٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق:١-٥] (ثلاثًا).

(اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ) (ثلاثًا).

(اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَّنِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَّنِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ) (ثلاثًا).

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ) (ثلاثًا).

(اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ

عَافِنِي فِي بَصَرِي، لا إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ) (ثلاثًا).

(اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ (اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرُ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ) (ثلاثًا).

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ [أَمْسَيْتُ] مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتْرٍ، فَأَتِمَّ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِي اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ) (ثلاثًا).

(اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ [أَمْسَى] بِي مِنْ نِعْمَةٍ، أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ) (ثلاثًا).

(يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيم سُلْطَائِكَ) (ثلاثًا)،

(رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِسيدنا مُحَمَّد ﷺ نَبِيًّا ورَسُولًا) (ثلاثًا)،

(سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِذَادَ كَلِمَاتِهِ) (ثلاثًا).

(أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ) (ثلاثًا).

(بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي اللَّرْضِ وَلاَ فِي السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (ثلاثًا).

(أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (ثلاثًا).

(سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ) (ثلاثًا).

[تحصنت بـذي العـزة والجبـروت واعتـصمت بـرب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت (اصرف عنا



الأذى إنك على كل شيء قدير) (ثلاثًا)] (ثلاثًا).

بنيب بِاللهِ المَّالِيَّةِ ﴿ لِإِيكَافِ قُرَيْنٍ ﴿ إِيكَافِ قُرَيْنٍ ﴿ إِيكَافِهِمْ رِحْلَةُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(اللهم كما أطعمتهم فأطعمنا وكما آمنتهم فآمنا واجعلنا لك من الشاكرين).

(سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) (ثلاثًا).

رأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ) (ثلاثًا).

[اللهم صلّ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم] (ثلاثًا) تسليمًا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك والرضا عن ساداتنا أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلى وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان

إلى يوم الدين ﴿ سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمُّ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات:١٨٠-١٨٢].

فاعلم أنه (لا إله إلا الله محمد رسول الله) (من مائة إلى ألف مرة)].

(أشهد أن لا إلىه إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله ﷺ) (ثلاثًا).

ثبتنا يا رب بقولها (ثلاثًا) وانفعنا يا رب بفضلها (ثلاثًا) واجعلنا من خيار أهلها (ثلاثًا).

× (آمين آمين آمين آمين رب العالمين) (ثلاثًا).

(أصبحنا [أمسينا] في حماك يا مولانا مَسِنا [صَبِحْنا] في رضاك يا مولانا) (ثلاثًا).

× (آمين آمين آمين آمين رب العالمين) (ثلاثًا).

(لا إله إلا أنت واحد ربنا يا مجمعنا اغفر ذنبنا) (ثلاثًا).

× (آمين آمين آمين آمين رب العالمين) (ثلاثًا).

(اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي بحرمة الأبرار يا عالم الأسرار) (ثلاثًا).

> (آمين آمين آمين آمين رب العالمين) (ثلاثًا).

(يا عالم السرِ منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا) (ثلاثًا).

🗴 (آمين آمين آمين آمين رب العالمين) (ثلاثًا).

(يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب توسلنا بالحبيب اقض حاجتنا قريب هذا وقت الحاجات يا حاضرًا لا يغيب) (ثلاثًا).

> (آمين آمين آمين آمين رب العالمين) (ثلاثًا).

(اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمدٍ وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد) (عشرًا).

(آمين آمين آمين آمين رب العالمين) (ثلاثًا). وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يشيب عِلْقَالِ الْمَالِيَّةِ عِلْمُ السِّمِ اللَّهِ الرَّغْنَ التَّعِيدِ اللَّهِ الْمُعَنَّدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَسَلَمِينَ ١ الرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيدِ ١ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِينِ ١ إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞ آهْدِنَا آلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: ١-٧] آمين (ثلاثًا). ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَتَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦] (صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات) (ثلاثًا).

(ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولئ ونعم النصير).

﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ رَبِ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠-١٨٦].



# 

## 送到倒地

اللَّهُمَّ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ أَنْتَ رَبِّي، وَعِلْمُكَ حَسْبِي فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبِّي وَنِعْمَ الحَسْبُ حَسْبِي تَنْصُرُ مَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ نَسْأَلُكَ العِصْمَةَ فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالكَلِمَاتِ وَالإِرَادَاتِ وَالخَطَرَاتِ مِنَ الشَّكُوكِ والظُّنُونِ وَالأَوْهَامِ السَّاتِرةِ لِلقُلُوبِ عَنْ مُطَالَعَةِ الغُيُوبِ فَقَدِ الْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الأحزاب: ١٦]، فَثَبَتْنَا وَانْصُرْنَا وَسَخِّرْ لَنَا هَذَا البَحْرَ كَمَا سَخُرْتَ البَحْرَ لِمُوسَىٰ وَسَخَّرْتَ النَّارَ لإِبْرَاهِيمَ، وَسَخَّرْتَ الجِبَالَ وَالحَدِيدَ لِدَاوُدَ وَسَخُوْتَ الرِّيحَ وَالشِّيَاطِينَ وَالجِنَّ لِسُلَيْمَانَ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ بَحْرِ هُ وَ لَكَ فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالمُلْكِ



وَالمَلَكُ وَتِ وَبَحْرَ اللَّهُ نُيَا وَبَحْرَ الآخِرَةِ، وَسَخِرْ لَنَا كُلَّ شَيءٍ، يَا مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيء.

صَهيعَسَ (ثلاثًا) انْصُونَا فَإِنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وَافْتَحْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الغَافِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الغَافِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الغَافِرِينَ، وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّارِقِينَ، وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّارِقِينَ، وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّارِقِينَ، وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّارِقِينَ، وَاهْدِنَا وَنَجِنَا مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ وَهَبْ لَنَا رِيحًا طَيِّبَةً كَمَا وَاهْدِنَا وَنَجِنَا مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ وَهَبْ لَنَا رِيحًا طَيِّبَةً كَمَا هِيَ فِي عِلْمِكَ وَانْشُرْهَا عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ، وَاحْمِلْنَا هِي فِي عِلْمِكَ وَانْشُرْهَا عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ، وَاحْمِلْنَا بِهَ عَمْ السَّلامَةِ وَالعَافِيَةِ فِي الدِينِ وَالدُّنْيَا وَالاَحْرَةِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلُ شَيءٍ قَدِيرٍ.

 مُسِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾ [يس: 11-12]، ﴿ يَسَ اللهُ وَالْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ اللهُ الْمُرْسِلِينَ اللهُ وَسَلِينَ اللهُ الْمَرْسِلِينَ اللهُ الْمَرْسِلِينَ اللهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ صَيْحَ اللهُ اله

بِسْمِ اللهِ بَابُنَا، تَبَارَكَ حَيْطَانُنَا، يَس سَقْفُنَا، كَهيعَضَ كِفَايَتُنَا، حَمَّ عَسَقَ حِمَايَتُنَا ﴿ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ كَفَايَتُنَا ﴿ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ اللهُ وَاللهُ وَلَا لَهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

سِتْرُ العَرْشِ مَسْبُولٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللهِ نَاظِرَةٌ إِلَيْنَا، بِحَوْلِ اللهِ لا يُقْدَرُ عَلَيْنَا ﴿ وَأَللّهُ مِن وَرَآبِهِم تَحِيطُ اللهِ لا يُقْدَرُ عَلَيْنَا ﴿ وَأَللّهُ مِن وَرَآبِهِم تَحِيطُ اللهِ لا يُقْدَرُ عَلَيْنَا ﴿ وَأَللّهُ مِن وَرَآبِهِم تَحِيطُ اللهِ لا يُقْدَرُ عَلَيْنَا ﴿ وَأَللّهُ مِن وَرَآبِهِم تَحِيطُ اللهِ عَلْمُ هُو قُوْءَانُ تَجِيدُ ﴿ اللهِ لا يُقْدَرُ عَلَيْنَا ﴿ وَأَللّهُ مِن وَرَآبِهِم تَحِيطُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ وَمِن وَرَآبِهِم تَحْيطُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْنَا اللهِ عِلْمُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَوْنَ عَلَيْنَاءِ عَلَيْنَا عَلَيْنَاعُونَا عَلَيْنَاءُ عَلَيْنَاعُونَا عَلَيْنَاءُ عَلَيْنَاءُ عَلَيْنَاءُ عَلَيْنَاءُ عَلَيْنَاعُولَا عَلَيْنَاعُ عَلَيْنَاءُ عَلَيْنَاءُ عَلَيْنَاعُولِ عَلَيْ

﴿ حَسْمِ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلَتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩] (ثلاثًا).

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيَّ فِي الأَرْضِ وَلا فِي الشَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ (ثلاثًا).

مُحَشِّي تفسير الجلالين، وصغرى السنوسي، وهو أخذ عن أخيه القطب أبي المحاسن سيدي يوسف الفاسي، وهو عن القطب سيدي عبد الرحمن المجذوب، وهو عن أبى الحسن سيدي على الشهير بالدوار عن أبي إسحاق سيدي إبراهيم أفحام الزرهوني عن القطب الجامع سيدي أحمد زروق عن القطب أحمد بن عقبة الحضرمي عن أبي زكرياء القادري عن القطب سيدي على وفا عن والده القطب سيدي محمد بحر الصفاعن القطب سيدي داود الباخلي عن تاج الدين سيدي أحمد بن عطاء الله صاحب الحكم عن القطب أبي العباس المرسى عن قطب الأقطاب سيدي أبي الحسن الشاذلي الغماري عن القطب مولانا عبد السلام بن بشيش دفين جبل العلم عن القطب سيدي عبد الرحمن المدني المشهور بالزيات عن القطب تقى الدين الفُقيْر -بالتصغير- وهو عن القطب فخر الدين عن القطب نور الدين عن القطب تاج الدين محمد بن القطب شمس الدين التركي عن القطب زين الدين القزويني عن القطب أبي إسحاق البصري عن القطب أبي القاسم أحمد المرواني عن القطب أبي محمد سعيد عن القطب سيدي سعيد الغزواني عن القطب سيدي أبي محمد جابر بن عبد الله الأنصاري عن أول الأقطاب، وأجل الأصحاب سيدنا الحسن ابن سيدتنا فاطمة الزهراء عن والده باب مدينة العلم مولانا علي كرَّم الله وجهه عن سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد عن الحق المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد عن الحق جل جلاله وتقدَّست أسماؤه وصفاته.



وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ (ثلاثًا). وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم وَالحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

#### فائدة:

روي عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي و أن في حزب البحر اسم الله الأعظم وإنه ما قرئ في مكان إلا وكان فيه أمن.

وعن ابن عباد أن من ذكره كل يوم عند طلوع الشمس أجاب الله دعوته وفرج كربته ورفع بين الناس قدره وشرح بالتوحيد صدره وسهل أمره ويسر عسره وكفاه شر الإنس والجن و آمنه من شر طوارق الليل والنهار.

قال: ومن قرأه دبر كل صلاة أغناه الله الله عن خلقه و آمنه من حوادث دهره ويسر عليه أسباب السعادة في جميع حركاته وسكناته.

قال الشيخ زروق: وأما التصرف بهذا الحزب فهو حسب النية والهمة يتصرف به في الجلب والدفع وينوي المراد عند قوله: (وسخر لنا هذا البحر).



# حزب الإمام النووي الله



#### يني الفالح العالمة

بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَقُولُ عَلَىٰ مَالِي وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ مَالِي وَعَلَىٰ أَوْلادِي وَعَلَىٰ مَالِي وَعَلَىٰ أَصْحَابِي وَعَلَىٰ أَدْيَانِهِمْ وَعَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ أَلْفَ بِسْمِ اللهِ. اللهُ أَكْبَرُ الله أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ اللهِ إللهِ العَلِي العَظِيمِ العَظِيمِ المُولِي وَعَلَىٰ أَلْف أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلا قُوةَ إلا بِاللهِ العَلِي العَظِيمِ العَظِيمِ المَعْلِي العَلْمِ العَلْمِ العَلْمِ المُعْلِي المُعْلِيمِ الله العَلِي العَظِيمِ المُعْلِيمِ الله العَلِي العَظِيمِ المُعْلِيمِ المُعْلِيمِ الله العَلْمِ المُعْلِيمِ الله العَلْمِ المُعْلِيمِ الله العَلْمِ المُعْلِيمِ المُعْلِيمِ المُعْلِيمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ الله العَلْمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ الله العَلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَمِنَ اللهِ وَإِلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَفِي اللهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ العَلِيّ العَظِيمِ بِسْمِ اللهِ عَلَىٰ دِينِي

وَعَلَىٰ نَفْسِي وَعَلَىٰ أَوْلادِي، بِسْمِ اللهِ عَلَىٰ مَالِي وَعَلَىٰ أَوْلادِي، بِسْمِ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيء أَعْطَانِيهِ رَبِّي، بِسْمِ اللهِ رَبِّ اللهِ رَبِّ اللهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَرَبِ العَرْشِ العَظِيمِ. [(بِسْمِ اللهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيءٌ فِي الأَرْضِ العَظِيمِ. [(بِسْمِ اللهِ الذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ). (ثلاثًا)

بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ فِي الأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ بِسْمِ اللهِ أَفْتَتِحُ وَبِهِ أَخْتَتِمُ. الله الله الله الله أَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَكْبَرُ مِمَّا أَخَافُ الله الله الله أَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَكْبَرُ مِمَّا أَخَافُ وَأَخْبَرُ مِمَّا أَخَافُ وَأَخْبَرُ مِمَّا أَخَافُ وَأَخْبَرُ مِمَّا أَخَافُ وَأَخْدَرُ. بِكَ اللَّهُمَّ أَعُوذُ مِنْ شَرِ نَفْسِي وَمِنْ شَرِ غَيْرِي وَمِنْ شَرِ مَا خَلَقَ رَبِي وَذَرَأَ وَبَرَأَ وبك اللَّهُمَّ أَحْبَرِزُ مِنْهُمْ وَبِكَ اللَّهُمَّ أَحْبَرِزُ مِنْهُمْ وَبِكَ اللَّهُمَّ أَعُوذُ مِنْ شَرِوهِمْ وَبِكَ اللَّهُمَّ أَدْرَأُ فِي نُحُودِهِمْ وَأَقَدِمُ بَيْنَ يَدِي وَأَيْدِيهِمْ:

النف الله المنظم المنظ

وَمِثْلُ ذَلِكَ عَنْ يَمِينِي وَأَيْمَانِهِمْ وَمِثْلُ ذَلِكَ عَنْ شِمَالِي وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَمِثْلُ ذَلِكَ أَمَامِي وَأَمَامِهِمْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ خَلْفِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ فَوْقِهِمْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ فَوْقِي وَمِنْ فَوْقِهِمْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ فَوْقِي وَمِنْ فَوْقِهِمْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ فَوْقِي وَمِنْ قَوْقِهِمْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مُحِيطٌ بِي وَمِهْ. وَمِثْلُ ذَلِكَ مُحِيطٌ بِي وَبِهِمْ.

اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ لِي وَلَهُمْ مِنْ خَيْرِكَ بِخَيْرِكَ الَّذِي لا يَمْلِكُهُ غَيْرُكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي وَإِيَّاهُمْ فِي عِبَادِكَ وَعِيَاذِكَ وَعِيَاذِكَ وَعِيَاذِكَ وَعِيَالِكَ وَجَوَارِكَ وَأَمْنِكَ وَجِرْزِكَ وَجِرْبِكَ وَكَنْفِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَسُلْطَانٍ وَإِنْسٍ وَجَانٍ وَبَاغٍ وَحَاسِدٍ وَسَبُعٍ وَحَيَّةٍ كُلِّ شَيْطَانٍ وَسُلْطَانٍ وَإِنْسٍ وَجَانٍ وَبَاغٍ وَحَاسِدٍ وَسَبُعٍ وَحَيَّةٍ كُلِّ شَيْطَانٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِي عَلَىٰ وَعَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

حَسْبِي السَّالِ مِنَ المَرْبُوبِينَ حَسْبِي الخَالِقُ مِنَ المَرْدُوقِينَ حَسْبِي السَّاتِرُ مِنَ المَدْدُوقِينَ حَسْبِي السَّاتِرُ مِنَ المَدْدُوقِينَ حَسْبِي السَّاتِرُ مِنَ المَسْتُورِينَ حَسْبِي النَّاصِرُ مِنَ المَنْصُورِينَ حَسْبِي القَاهِرُ مِنَ المَسْتُورِينَ حَسْبِي القَاهِرُ مِنَ المَسْتُورِينَ حَسْبِي القَاهِرُ مِنَ المَسْتُورِينَ حَسْبِي اللَّهُ مِنَ حَسْبِي اللَّهُ مِنَ لَمْ يَزَلُ المَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، حَسْبِي اللَّهُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ.

﴿ إِنَّ وَلِيِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَـزَّلَ ٱلْكِئَابُ وَهُوَ يَتُولِّى ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٦].

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ فَ وَقَ مَا الْقُرْءَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي مَا ذَانِهِمْ وَقُراً عَجَابًا مَسْتُورًا ﴿ فَ وَ مَا الْفِيهِمُ الْكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي مَا ذَانِهِمْ وَقُراً وَ وَحَدَهُم وَلَوْا عَلَىٰ أَذَبَرِهِم نَفُورًا ﴾ [الإسراء: وَإِذَا ذَكْرَتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُم وَلَوْا عَلَىٰ آذَبَرِهِم نَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٤-٤٦].

فَإِنْ تَوَلَّوْ الْقُواْ فَقُلْ الْهِ حَسِّمِ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ وَكَلَّهُ وَكُلُّ أَلْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩] (سبعًا) وصلَّىٰ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ (ثلاثًا). وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَثُمَّ يَقُولُ: ] وَلَمُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ يَمِينِه، وَشِمَالِهِ، وَأَمَامِهِ، وَخَلْفِهِ، وَثُمَّ يَقُولُ:]

خَبَأْتُ نَفْسِي وَأَنْفُسَهُمْ فِي خَزَائِنِ بِسْمِ اللهِ، أَقْفَالُهَا ثِعَبَى بِاللهِ مَفَاتِيحُهَا لا قُوَّةَ إلا بِاللهِ أُدَافِعُ بِكَ اللَّهُمَّ عَنْ نَفْسِي

حزب الإمام النووي وزب الإمام النووي الدُرر النَّقَيْدَ عُ أوراد الطريقة الصديقية

وَأَنْفُسِهِمْ مَا أَطِيقُ وَمَا لا أَطِيقُ، لا طَاقَةَ لِمَخْلُوقٍ مَعَ قُدْرَةِ الخَالِقِ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيل، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ العَلِي العَلِيمِ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا.



# إسناد الطريقة الصديقية الدرقاوية الشاذلية



نقول: أخذت هذه الطريقة النبوية عن سيدي أبي الفضل عبد الله بن محمد الصديق الغماري عن والده سيدي محمد بن الصديق الغماري عن سيدي محمد بن إبراهيم الفاسي، وهو أخذها عن شيخه سيدي عبد الواحد بناني الفاسي أيضًا، وهو عن شيخه سيدي محمد أيوب دفين زاويته بفاس، وهو أخذها عن الشريف سيدي الحاج أحمد بن عبد المؤمن الغماري، وهو عن إمام الأولياء سيدنا ومولانا العربي الدرقاوي دفين بني زروال، وهو عن بحر البحور أبي الحسن سيدي على الجمل دفين زاويته بفاس، وهو أخذ عن سيدي العربي، وهو أخذ عن والده سيدي أحمد بن عبد الله، وهو أخذ عن سيدي قاسم الخصاصي، وهو أخذ عن سيدي محمد فتح بن عبد الله المكنى معن، وهو أخذ عن سيدي عبد الرحمن الفاسي



#### أذكسار الصلاة



# للسيد عبد الله الصديق الغماري إلى

#### دعاء الاستفتاح:

سُبْجَانَكَ اللَّهُمَّ وَيِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِ الْمُسْرِكِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

# في الركوع:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ (من ثلاث إلى خمسة).

# في القيام من الركوع:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مِلْء



السَّمَوَات وَمِلْء الأَرْض وَمِلْء مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

# في السجود:

. سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ اللَّهُمَ اغْفِر لي (ثلاث مرات).

ويدعو للوالدين: اللهم ارحمهما كما رُبَّياني صغيرًا، واجزهما عني خير الجزاء.

# بين السجدتين:

اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني.

# صيغة التحيات:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارِكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِبَاتُ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَي

سيدنا مُحَمَّدًا عَبْده ورسوله، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى سَيِدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِدنا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِين إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

#### بعد التحيات:

اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاعْفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ثم يسلم.

### دعاء القنوت:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلِّي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلِّي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا وَتَوَلِّي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّهُ لاَ يَذِلُ مَنْ قَضَيْتَ، فَإِنَّهُ لاَ يَذِلُ مَنْ قَضَيْتَ، فَإِنَّهُ لاَ يَذِلُ مَنْ قَضَيْتَ، فَإِنَّهُ لاَ يَذِلُ مَنْ

سيدنا مُحَمَّدًا عَبْده ورسوله، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى سَيِدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِدنا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِدنا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِين إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

#### بعد التحيات:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ثم يسلم.

#### دعاء القنوت:

اللَّهُمُّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوْلَيْنَ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا وَتَوْلِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّهُ لاَ يَذِلُ مَنْ قَضَيْتَ، فَإِنَّهُ لاَ يَذِلُ مَنْ قَضَيْتَ، فَإِنَّهُ لاَ يَذِلُ مَنْ

وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وصلى الله على النبي.

يقرأ بعد الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح سِرًّا وإن كان إمامًا فله الوجهان سرًّا أو جهرًا.

#### ختم الصلاة:

١ - أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ
 وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. (ثَلاَتَ مَرَّاتٍ).

٢- اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مُنَعْتَ، وَلاَ رَادٌ لِمَا قَضَيْت، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

٣- اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.
 (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ).

٤ - رُبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ. (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ).
 ٥ - اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ. (سَبْعَ مَرَّاتٍ) بعد صلاة

الصبح والمغرب قبل أن يتحرك من جلسته بعد السلام وقبل أن يتكلم مع أحد.

٧- بنيب على الله المحال المحال المحال المحال المحال الله المحال الله المحال الله المحال الله المحال المحال

٨- سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر (ثلاث وثلاثون)
 لكل منها بعد الصبح، وعشر مرات بعد الصلوات الأخرى.
 ٩- اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ،

وَحُبَّ الْمُسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَثُوبَ عَلَيَّ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ.

١٠ - اللَّهُ مَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ رَبِّي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ عَبْدُكَ رَأَمَتُكَ)، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فِا فَي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.
 فَاعْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.





# للسيد عبد الله الصديق الغماري علي

# أدب المريد مع الله تعالى:

يلزم المريد من الأدب مع ربه أن يكون واقفًا مع حدود الشريعة غير معتد لها ولا متهاون فيها وأن يكون مواظبًا على فعل السنن ونوافل الخيرات فبذلك يحظى بحب مولاه ورضاه عنه جاء في حديث قدسي صحيح: اوَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ وَلاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ وَلاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ وَلاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ وَلاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ وَلاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى يُحْبِي بِهَا وَرِجْلَهُ النِّنِي يَصْرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَصَرَهُ الَّذِي يُبْعِرُ بِهِ، وَيَصَرَهُ الَّذِي يُبْعِمُ بِهِ، وَيَعَرَهُ الَّذِي يُبْعِمُ بِهِ، وَيَصَرَهُ الَّذِي يُبْعُمُ بِهِ، وَيَعَرَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي النَّولَ الْمُعْمَانَهُ اللَّذِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَهُ».

وأن يكون راضيًا بما يجريه الله من تصاريف الأقدار قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس عضف «واعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُعِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُعِيبِهِ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُعِيبِهِ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُعِيبُكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُعْلِقُكَ اللهِ وَرضي بما يصرفه في الكون ربه.

وأن يتوجه بسؤاله إلى الله في كل شيء قال تعالى: ﴿ وَسَّعَلُوا الله مِن فَضَالِةٍ ﴾ [النساء: ٣٢]، وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله ﴾ وفي حديث آخر: ﴿ لِيَسْأَلُ الله مَا رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَىٰ يَسْأَله شِسْع نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَع ﴾ أحدكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَىٰ يَسْأَله شِسْع نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَع ﴾ وحصل لبعض السلف ضيق في معيشته حتى هم أن يطلب من بعض إخوانه فرأى في منامه قائلاً يقول له: ﴿ أيحسن بالحر المريد إذا وجد عند الله ما يريد أن يميل بقلبه إلى العبيد) فاستيقظ وهو أغنى الناس قلبًا.

وأن يكون متأدبًا مع الرسول عليه الصلاة والسلام

متخلقًا بسنته مقدمًا لها على كل شيء معظمًا لأهل بيته وصحابته وهذا لا يحتاج إلى برهان فقد نص الله تعالى في غير آيةٍ من القرآن على وجوب تعظيم رسوله والتأدب في حقه وجعل طاعته طاعة لله ونفي الإيمان عمن لم يرض بحكمه وتوعد من خالف أمره بالفتنة والعذاب الأليم.

410 410 410 410 410 410

# أدب المريد مع شيخه:

يلزم المريد من الأدب مع شيخه أن يعظمه ويوقره وألا يتقدم بين يديه بقولٍ أو فعل، وأن يذب عنه في غيبته، وألا يحضر في مجلس ينال فيه من عرض شيخه، وأن يستأذنه في الخروج إذا كان حاضرًا، وألا يخالف ما يشير به عليه الشيخ إلى غير ذلك مما لذكره محل آخر، وهذه الآداب استخرجها الصوفية مما أدّب الله به الصحابة في القرآن وأمرهم أن يستعملوها مع النبي عليه الصلاة

والسلام، ولاشك أن المشايخ خلفاؤه في الإرشاد والتعليم والتهذيب كما قال عليه الصلاة والسلام: «الْعُلَمَاء وَرَثَة الأَنْبِياء» فتلزم هذه الآداب في حقهم بطريق الوراثة، ولهذا ينبغي ويتأكد في حق المريد قبل دخوله في الطريق أن يتخير الشيخ الذي تتحقق فيه الوراثة النبوية، وذلك بأن يكون عالمًا بالشريعة متمكنًا فيها عالمًا بالقرآن والسنة لأنه لا إرشاد ولا سلوك إلا بما كان مطابقًا للشرع متمشيًا مع أحكامه ومن لم يكن متمكنًا في العلم متزينًا بالاستقامة لا يصلح للإرشاد، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

\* \* \*

# أدب المريد مع إخوانه:

يلزم المريد من الأدب مع إخوانه أن يحترمهم ولا يرى لنفسه فضلاً عليهم، ويواسي محتاجهم ويعود مريضهم ويُعلِّم جاهلهم، ويتعاون معهم على إقامة شعائر

الطريق، ويتغاضى عمن أخطأ منهم في حقه ويلتمس له العذر في ذلك ويحمل حاله على محمل حَسَن، ويخدمهم بنفسه وإذا قابل أحدًا منهم بدأه بالبِشْر والمصافحة، ومن زُلَّ منهم نصحه بالحسنى من غير أن يحتقره أو يشنع عليه ويلزمه من الأدب مع المقدم أن يعظمه ولا يتقدم عليه ويسمع كلامه ويعتبره نائبًا عن الشيخ وعلى المقدم أن يُغنَى بمسائل الإخوان ويتعاهدهم بالمذاكرة المرة بعد المرة، ويتفقد غائبهم ويلين لهم الجانب، ويسوي بينهم المعاملة.

禁 禁 禁

# أدب المريد مع المسلمين:

يلزمه من الأدب معهم أن يعاملهم بالصدق ويتواضع معهم من غير أن يطمع في أحدٍ منهم ولا يخافه ولا يخشاه ويسعى في منفعتهم ويحب لهم من الخير ما يحب لنفسه

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَىٰ يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» فإذا حافظ المريد على هذه الآداب وواظب عليها كان موقنًا صادقًا ونال من الله تعالى ما ينتغيه.

وفقنا الله جميعًا لما فيه الخير والسداد، وأنالنا رضاه إنه جوادٌ كريم رءوفٌ رحيم.



# الوصية الجامعة

ونختم هذه المجموعة بوصية جامعة لجملة من الواجبات والآداب في رسالة كتبها مولانا وإمامنا ومنشئ طريقتنا العارف الأكبر سيدي الشيخ السيد محمد بن الصديق لأهل مدينة العرائش بالمغرب الأقصى وهي:

إلى إخواننا في الله وأحبائنا فيه كافة فقراء العرائش حفظكم الله وسلام عليكم ورحمة الله تعالى (أما بعد) فأحبكم أحبكم الله ورسوله أن تقوموا بالوظائف الدينية القلبية والقالبية ففيها السعادة الأخروية والراحة الأبدية فمن الوظائف النطق بالشهادتين مع اعتقاد معناها الذي هو ثبوت الوحدانية لله ذاتًا وصفةً وفعلاً وثبوت رسالة مولانا رسول الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه فمنها وهو أهمها بعد الشهادتين أداء الصلوات الخمس في أوقاتها المعينة لها مع إيقاعها في



الجماعة والإتيان بجميع شروطها من الطهارة الكبري والصغرى واستقبال القبلة وستر العورة وإتقان الوضوء بإتقان الاستبراء الذي هو استفراغ ما في المحلين من الأذي مع الاستجمار بالحجارة إن أمكن والغسل بالماء بعده والإتيان بجميع الفرائض والسنن والمستحبات ولابد مع هذا من المحافظة على النوافل كالوتر والفجر والرواتب القبلية والبعدية ومنها الزكاة فأدوها إن وجبت عليكم ولابد فإنها طهارة وبركة وسبب للغنني واحفظوا مع هذا جوارحكم التي هي الأذن والعين واللسان والبطن واليد والفرج والرجل من المنهيات فلا تسمعوا إلا الوعظ والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تنظروا إلى ما لا يحل لكم من النساء والصبيان والأمتعة واحفظوا ألسنتكم من الكذب والغيبة والنميمة والزور والبهتان وأيديكم من إذاية الناس في أبدانهم وأموالهم وبطونكم من الحرام وفروجكم من ممارسة ما لا يحل لكم وأرجلكم من المشي في غير طاعة الله وقلوبكم من العجب والكبر والرياء والحسد والبغض والغل والحقد والغش والخديعة والمداهنة وحب الرياسة والتقدم وحب المدح وخوف الذم والاهتمام بالرزق والخوف من الخلق وتفكروا في مصنوعات الله واستحضروا اطلاعه عليكم في جميع الحالات ولا تستعظموا هذا فإنه سهل إن استعنتم عليه بالله ثم المؤكد به عليكم الاجتماع لذكر الله وقت فراغكم من الأشغال وخصوصًا فيما بين المغرب والعشاء وفيما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس ففي ذكر الله في هذين الوقتين من الفضل والثواب شيء عظيم وتزاوروا في الله وتحابوا فيه وواسوا محتاجكم وصلوا أرحامكم وعودوا مرضاكم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واحتملوا أذى من أذاكم ولا تجالسوا من يقطعكم عن ذكر الله ولا تخالطوه فإنه يميت قلوبكم وفي موتها فساد الدين وضعف اليقين وفي ذكر الله ذكره ورضاه ومجالسته وطمأنينة القلب وفيي الاجتماع عليه رياض الجنة وغشيان الرحمة ونزول السكينة وحفوف الملائكة حسبما وردت به الأخبار وصحت عن

- Marie Commence

رسول الله على الآثار وإياكم والإنصات لمن يصدكم أو يلومكم فإنه شيطان مارد ومطرود شارد، ولا تسيئوا لأحد من عباد الله ولا تخافوه ولا ترجوه فإن الأمور كلها بيد الله لا يملك أحد لأحد منها ضرًا ولا نفعًا ولا خفضًا ولا رفعًا وصونوا قلوبكم من الطمع في الخلق فإنه الفقر الحاضر والذل الظاهر واعلموا أنكم إن فعلتم هذا ثبتت خصوصيتكم ونلتم مطلوبكم من ربكم أعانكم الله وقوًاكم ومن نزغات الشيطان حفظكم ووقاكم والسلام.

## إجازة عامة

هذا وقد أجاز مولانا الإمام الحافظ أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري كل راغب من المسلمين في الانضمام لهذه الطريقة بأن يقرأ أورادها فيحسب من أهلها ريثما يتمكن من مقابلة مأذون بإعطاء الطريقة إلا من كان على مقربة من مأذون بإعطاء الطريقة فيذهب إليه الراغب فيها ويدخل في الطريقة على يديه.

### القصيدة المنفرجة للإمام الغزالي



١٣) وَالْأَحْشَا صَارَتْ فِي حَرَقٍ \* وَالْأَعْيُنُ غَـارَتْ فِي لُجَج ١٤) وَالْأَعْيُنُ صَارَتْ فِي لُجَجٍ \* غَاصَتْ فِي المَوجِ مَعَ المُهَجِ ١٥) وَالأَزْمَــةُ زَادَتْ شِـــدَّتُهَا \* يَــا أَزْمَــةُ عَلَّـكِ تَنْفَرِجِـي ١٦) جِئْنَاكَ بِقَلْبِ مُنْكَسِرِ \* وَلِسَانٍ بِالشَّكُوَىٰ لَهِج ١٧) وَبِخُوْفِ الذِّلَّةِ فِي وَجَـل \* لَكِــنْ بِرَجَــائِكَ مُمْتَــزج ١٨) فَكُم اسْتَشْفَى مَزْكُومُ الذُّنْب \* بِنَـشْرِ الرَّحْمَـةِ وَالأرْج ١٩) وَبِعَيْنِكَ مَا نَلْقَاهُ وَمَا \* فِيهِ الأَحْوَالُ مِنَ المَرَج ٢٠) وَالْفَضْلُ أَعَمُّ وَلَكِنْ قَـدْ \* قُلْـتَ ادْعُــونِي فَلْنَبْتَهِــج ٢١) فَبِكُلِ نَبِي نَسْأَلُ يَسا \* رَبَّ الأَرْبَابِ وَكُلِّ نَجِي ٢٢) وَبِفَضْلِ الذِّكْرِ وَحِكْمَتِهِ \* وَبِمَا قَدْ أَوْضَحَ مِنْ نَهَج ٢٣) وَبِسِرِ الأَحْرُفِ إِذْ وَرَدَتْ \* وَضِيَاءِ النُّورِ المُنْبَلِج ٢٤) وَبِسِرِ أَوْدِعَ فِي بَطَدٍ \* وَبِمَا فِي وَاح مَعْ زَهَج ٢٥) وَبِسِرِ البِاءِ وَنُقُطَّتِهَا \* مِنْ بِسْمِ اللهِ لِـذِي النَّهَـج ٢٦) وَبِقُــافِ القَهْـرِ وَقُوَّتِهَـا ۞ وَبِقهْـرِ القَاهِـرِ لِلْمُهَـج ٢٧) وَبِبَــرْدِ المَـــا وَإِسَــاغَتِهِ \* وَعُمُــومِ النَّفْعِ مَعَ الثَّلَج ٢٨) وَبِحَـرَ النَّـارِ وَحِـدَّتِهَا \* وَبِـسِرَ الحُـرْقَةِ وَالنَّـضَج ٢٩) وَبِمَا طُعَّمْتَ مِنَ التَّطْعِيمِ \* وَبِمَا دَرَّجْتَ مِنَ الدَّرَج ٣٠) يَا قَاهِرُ يَا ذَا الشِّدَّةِ يَا \* ذَا البَطْشِ أَغِثُ يَا ذَا الفَرَجِ ٣١) يَــا رَبِّ ظُلَمْنَــا أَنْفُــسَنَا ۞ وَمُصِيبَتُنَا مِنْ حَيْثُ نَجِي ٣٢) يَا رَبِّ خُلِقْنَا مِنْ عَجَل \* فَلِـذَلِكَ نَدْعُــو بِاللَّجَــج ٣٣) يَا رَبِّ وَلَيْسَ لَنَا جَلَدٌ \* أَنَّىٰ وَالْقَلْبُ عَلَىٰ وَهَج ٣٤) يَا رَبِّ عَبِيدُكَ قَدْ وَفَدُوا \* يَدْعُونَ بِقَلْبِ مُنْزَعِج ٣٥) يَا رَبِّ ضِعَافٌ لَيْسَ لَهُمْ \* أَحَدٌ يَرْجُونَ لَدَىٰ الهَرَج ٣٦) يَا رَبِّ فِصِاحُ الأَلْسُنِ قَدْ \* أَضْحَوْا فِي الشِّدَّةِ كَالْهَمَج ٣٧) السسَّابِقُ مِنَّا صَارَ إِذَا ﴿ يَعْدُو يَسْبِقُه ذَوُو العَرَج ٣٨) وَالْحِكْمَــةُ رَبِّــي بَالْغَــةٌ \* جَلَّتْ عَنْ حَيْفٍ أَو عِـوَج ٣٩) وَالْأَمْ رُ إِلَيْ كَ تُدَبِّرُهُ \* فَأَغِثْنَ إِللَّهُ البَّهِ ج • ٤) وَاذْرُجْ فِي الْعَفْ وِ إِسَاءَتَنَا \* وَالْخَبْيَةَ إِنْ لَـمْ تَنْدَرِج ٤١) يَا نَفْسُ وَمَالَكِ مِنْ أَحَدٍ \* إِلا مَــوْلاَكِ لَــهُ فَعُجِــي ٤٢) وَبِه فَلُذِي وَبِه فَعُذِي \* وَلِبَابٍ مَكَارِمِه فَلْجِي

٤٣) كَيْ تَنْصَلِحِي كَيْ تَنْشُرحِي \* كَيْ تَنْبَسِطِي كَيْ تَبْتَهِجِي ٤٤) وَيَطِيْبُ مَقَامُكِ مَعْ نَفَرِ \* أَضْحَوْا فِي الحِنْدِسِ كَالسُّرُج ٥٤) وَقَــوْا للهِ بِمَــا عَهِــدُوا \* مِنْ بَيْـع الأَنْفُسِ وَالمُهَـج ٤٦) فَهُمُ الهَادِي وَصَحَابَتُهُ \* ذُو الرُّبُهِ وَالعِطْرِ الأَرَج ٤٧) قَوْمٌ سَكَنُوا الجَرْعَاءَ وَهُمْ \* شَرَفُ الجَرْعَاءِ وَمُنْعَرَج ٤٨) جَاءُوا لِلْكَوْنِ وَظُلْمَتُهُ \* عَمَّتْ وَظَلاَمُ الشِّرْكِ دَجِي ٤٩) مَا زَالَ النَّصْرُ يَحُفُّهُم \* وَالظَّلْمَةُ تُمْحَىٰ بِالبَلَج ٥٠) حَتَّىٰ نُصَرُوا الإِسْلامَ فَعَادَ \* اللِّينُ عَزِيْ زَا فِي بَهَ ج ٥١) فَعَلَيْهِمْ صَلَّىٰ الرَّبُّ عَلَىٰ ﴿ مَـرَ الأَيَّامِ مَعَ الحِجَـج ٥٢) وَعَلَىٰ الصِّدِيقِ خَلِيْفَتِهِ \* وَكَذَا الفَارُوقِ وَكُلَّ نَجِي ٥٣) وَعَلَىٰ عُثْمَانَ شَهِيْدِ الدَّارِ \* وَفَّىٰ فَرَقَىٰ أَعْلَىٰ الدَّرَج ٥٥) وَأَبِي الحَسَنَيْنِ مَعَ الأَوْلاَدِ \* كَذَا الأَزْوَاجِ وَكُلَّ شَجِي ٥٥) مَا مَالَ المَالُ وَحَالَ الحَالُ \* وَسَارَ السَّارِي فِي الدَّلَج ٥٦) يَا رَبِّ بِهِم وَبِآلِهِم \* عَجِّلْ بِالنَّصْرِ وَبِالفَرْج (۳مرات)

٥٧) وَاغْفِرْ يَارَبِ لِنَاظِمِهَا \* وَلَهُ رَقِّي أَعْلَىٰ الدَّرَجِ النَّاطِمِهَا \* وَلَهُ رَقِّي أَعْلَىٰ الدَّرْجِ ٥٨) وَاخْتِمْ عَمَلِي بِخَوَاتِمِهَا \* لِأَكُونَ غَدًا فِي الحَشْرِ نَجِي ٥٩) وَإِذَا بِكَ ضَاقَ الأَمْرُ فَقُل \* السِشِدَّةُ أَوْدَتْ بِالمُهَسِجِ ٥٩) وَإِذَا بِكَ ضَاقَ الأَمْرُ فَقُل \* السِشِدَّةُ أَوْدَتْ بِالمُهَسِجِ يَارَبِ فَعَجِلْ بِالفَرَج



## القصيدة المنفرجة لابن النحوي



١٣) ورِضاً بقـضاء الله حِجَا ۞ فعـلىٰ مَرْكوزَتِها فَعُـج ١٤) فإذا انفتحت أبوابُ هُدَىٰ \* فاعجل لِخزائنها وَلُـج ١٥) وإذا حاوَلْــتَ نِهايتَهــا \* فاحـذَرُ إذْ ذَاكُ مـن العَـرَج ١٦) لِتُكُون مِنَ السُّبَّاقِ إذا \* ما جِنْتَ إلى تلك الفُرَج ١٧) فهناك العَيْشُ وبَهجَتُهُ \* فَبِمُبتهِ ج وبمُنْتَهِ ج ١٨) فَهِج الأعمال إذا رَكَـدَتُ \* وإذا ما هِجْـتَ إذَن تَهِـج ١٩) ومعاصبي الله سَمَاجَتُهَا \* تَزدانُ لذي الخُلقِ السَّمِج ٢٠) ولِطاعَتِــه وصَبَاحَتِهــا \* أنــوارُ صبَــاح مُنْبَلِــج ٢١) من يخطب حور العين بِها \* يَحظَّى بالحُور وبالغُنُج ٢٢) فكُنِ المرْضِيَّ لهَا بِتُقًا \* تَرْضَاهُ غَدًا وتكونُ نَجِي ٢٣) واتْـلُ القـرآن بقَـلْبِ ذِي \* حُرُقٍ وبصَوتٍ فيه شَـج ٢٤) وصلاة الليل مسافَّتُها \* فاذهَبْ فيها بالفَهْمِ وجِي ٢٥) وتأمَّلُهـا ومعانِيهـا \* تَأْتِي الفِردوسَ وتَبْتَهـج ٢٦) واشرب تَـسْنِيمَ مُفَجِّـرِها \* لامُمْتَزِجُــا وبمُمْتَــزِج ٢٧) مُلِحَ الْعَقْلُ الآتِيهِ هُلَى ﴿ وَهَوَىٰ الْمُتَوَلِّ عَنْهُ هُجِي

٢٨) وكتاب الله رِيَاضَتُ \* لِعُقُولِ النَّاسِ بِمُنْدَرِج ٢٩) وخِيارُ الخَلْقِ هُذَاتُهُم \* وسِوَاهُمْ من هَمَج الهَمَج ٣٠) فإذا كنت المِقْدَامَ فَلا تَجْزَعٌ \* في الحَربِ من الرَّهـج ٣١) وإذا أَبْصَرْتَ مَنَارَ هُـدَىٰ \* فاظْهَر فَـرْدًا فَـوْقَ الثَّبَـج ٣٢) وإذا اشْتَاقَت نفسٌ وَجَدت \* أَلَمُا بالشُّوقِ المُعْتَلِج ٣٣) وثَنَا الحَسْنا ضَاحِكَةٌ \* وتَمَامُ الضَّحْكِ على الفَلَج ٣٤) وغِيابُ الأُسْرارِ اجْتَمَعَتْ \* بأمانتِها تحت السُّرُج ٣٥) والرِّفْتُ يدوم لصاحِبهِ \* والخَرْقُ يَصِير إلى الهَرَج ٣٦) صَلُواتُ اللهِ على المَهْدِي \* الهادي الناس إلى النَّهْج ٣٧) وأبي بكر في سيرَتِه \* ولِـسانِ مقـالتِه اللَّهـج ٣٨) وأبي حَفْصِ وكرامتِ \* في قِصَّةِ سَارِيَةُ الخَلَج ٣٩) وأبي عَمْروٍ ذي النُّورَيْنِ \* المُسْتَهْدِ المُسْتَحْي البَهِج ٤٠) وأبي حَسَنِ في العِلْمِ إِذَا \* وَافَــىٰ بـسَحائِيهِ الخُلُـج ٤١) وعلى السِّبْطَيْنِ وأمِّهِما \* وجميع الآلِ بمُنْدَرِج ٤٢) وصَحَابَتِهِ م وقَرَابَتِهِ مْ \* وقُفَاتُ الأثـرِ بــلا عِــوَج

(٤٣) وعلى تُبَاعِهُمُ العُلَمَا \* بعَـوارِفِ دينِهِم البَهِـجِ عَلَى النَّـصْرِ وبالفَـرَجِ (٤٤) يَـا رُبِ بهِـم وبالهِـم \* عجِّل بالنَّـصْرِ وبالفَـرَجِ (٤٥) وارحَم يا أَكْرَمَ مَنْ رحِمَا \* عَبْدًا عن بابِكَ لَمْ يَعُجِ (٤٥) واختِمْ عمَلِي بخواتِمِها \* لِأكون غدًا في الحَشْرِ نَجِي (٤٧) لَكِنّـي بجُـودِكَ مُعْتَـرِفُ \* فاقْبُلْ بمَعَاذِرِي حِجَجِي (٤٧) لَكِنّـي بجُـودِكَ مُعْتَـرِفُ \* فاقْبُلْ بمَعَاذِرِي حِجَجِي (٤٨) وإذَا بيك ضَاقَ الأمْسرُ \* فَقُلْ اشْتَدِي أَزْمَةُ تَنْفَرِجِي





## مناجاة سيدي ابن عطاء الله السكندري إلى

- الهي أنا الفقير في غناي، فكَيْفَ لا أَكُونُ فقيرًا في فقرى.
- ٢) إلهي أنا الجاهِلُ فِي عِلْمِي، فَكَيْفَ لا أَكُونُ جَهُولاً فِي جَهْلِي.
- ٣) إلهي إنَّ اخْتِلافَ تَدْبِيرِكَ وَسُرْعَة حُلولِ مَقادِيرِكَ مَنْعَا عِبادَكَ العارِفِينَ بِكَ عَنِ السُّكُونِ إلى عَطاءٍ، وَاليَأْسِ مِنْكَ فَي تَلاءِ.
   منْكَ في تلاء.
  - ٤) إلهِي مِنِي ما يَلِيقُ بِلُوْمِي، وَمِنْكَ ما يَلِيقُ بِكَرَمِكَ.
- إلهِي وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِاللَّطْفِ وَالرَّأْفَةِ بِي قَبْلَ وُجُودِ
   ضَعْفِي، أَفَتَمْنَعُنِي مِنْهُما بَعْدَ وَجُودِ ضَعْفِي؟!
- آلهمي إِنْ ظَهَرَتِ المَحاسِنُ مِنِي فَبِفَضْلِكَ، وَلَكَ المِنَّةُ عَلَيَ.
   عَلَيَّ. وَإِنْ ظَهَرَتِ المَساوِيُ مِنِّي فَبِعَدْلِكَ، وَلَـكَ المَـاوِيُ مِنِّي فَبِعَدْلِكَ، وَلَـكَ الحُجَّةُ عَلَىً.
   الحُجَّةُ عَلَىً.

- الهِي كَيْفُ تَكِلُنِي إلى نَفْسي، وَقَدْ تَوَكَّلْتَ لِي، وَكَيْفَ أَضَامُ وَأَنْتَ النَّاصِرُ لِي، أَمْ كَيْفَ أَخِيبُ وَأَنْتَ الْحَفِيُ إِنَّى النَّاصِرُ لِي، أَمْ كَيْفَ أَخِيبُ وَأَنْتَ الْحَفِيُ بِي، هَا أَنَا أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ، وَكَيْفَ أَتُوسَّلُ إِلَيْكَ، وَكَيْفَ أَتُوسَّلُ إِلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ أَتُوسَّلُ إِلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ أَشْكُو إِلَيْكَ بِما هُو مَحالٌ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ أَشْكُو إلَيْكَ بِما هُو مَحالٌ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ أَتُرْجِمُ لك إلَيْكَ حالِي وَهُو لا يَخْفَى عَلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ أَتُرْجِمُ لك بِمَقالِي وَهُو مِنْكَ بَرَزَ إِلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ تُخَيِّبُ آمالِي وَهُو مِنْكَ بَرَزَ إِلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ تُخَيِّبُ آمالِي وَهِي قَدْ وَفَدَتْ إِلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ لا تُحْسِنُ أَحْوالِي وَبِكَ وَهِي قَدْ وَفَدَتْ إِلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ لا تُحْسِنُ أَحْوالِي وَبِكَ وَهِي قَدْ وَفَدَتْ إِلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ لا تُحْسِنُ أَحْوالِي وَبِكَ قَامَتْ إلَيْكَ؟!
- ٨) إلهِي ما أَلْطَفَكَ بِي مَعَ عَظِيمِ جَهْلِي، وَما أَرْحَمَكَ بِي
   مَعَ قَبِيح فِعْلِي.
  - ٩) إلهِي ما أَقْرَبُكَ مِنِّي، وَما أَبْعَدَنِي عَنْكَ.
  - ١٠) إلهِي ما أَرْأَفَكَ بِي، فَما الَّذِي يَحْجبني عَنْكَ.
- ١١) إلهِي قد عَلِمْتُ بِاخْتِلافِ الآثارِ وَتَنَقُلاتِ الأطُوارِ أَنَّ مُرادَكَ مِنِي أَنْ تَتَعَرَّفَ إِلَيْ فِي كُلِ شَيءٍ حَتَىٰ لا أَجْهَلَكَ فِي شَيءٍ.
   لا أَجْهَلَكَ فِي شَيءٍ.

- ١٢) إلهي كُلَّما أَخْرَسَنِي لُوْمِي أَنْطَقَنِي كَرَمُكَ، وَكُلَّما آيسَتْنِي أَوْصافِي أَطْمَعَتْنِي مِنَّتُكَ.
- ١٣) إلهي مَنْ كَانَتْ مَحَاسِنُهُ مَسَاوِيَ فَكَيْفَ لا تَكُونُ مَسَاوِيهِ مَسَاوِيهِ مَسَاوِي، وَمَنْ كَانَتْ حَقَائِقُهُ دَعَاوي فَكَيْفَ لا تَكُونُ دَعَاوي، وَمَنْ كَانَتْ حَقَائِقُهُ دَعَاوي فَكَيْفَ لا تَكُونُ دَعَاوِيه دَعَاوِي.
- ١٤) إلهي حُكْمُكَ النَّافِذُ وَمَشِيئَتُكَ القاهِرَةُ لَمْ يَثْرُكا لِذِي مَقالٍ مَقالاً، وَلا لِذِي حالٍ حالاً.
- ٥٥) إلهِي كَمْ مِنْ طاعَةٍ بنَيْتُها وَحالَةٍ شَيَّدْتُها هَدَمَ اعْتِمادِي عَلَيْها عَدْلُكَ، بَلْ أَقالَنِي مِنْها فَضْلُكَ.
- ١٦) إلهِي أَنْتَ تَعْلَم وَإِنْ لَمْ تَدُمِ الطَّاعَةُ مِنِي فِعْلاً جَزما،
   فَقَدْ دامَتْ مَحَبَّةً وَعَزْما.
- الهي كَيْفَ أَعْزِمُ وَأَنْتَ القاهِرُ، وَكَيْفَ لا أَعْزِمُ وَأَنْتَ القاهِرُ، وَكَيْفَ لا أَعْزِمُ وَأَنْتَ الآمِرُ.
- ١٨) إِلهِي تَرَدُّدي فِي الآثارِ يُوجِبُ بُعْدَ المَزارِ، فَاجْمَعْنِي عَلَيْكَ بِخِدْمَةٍ تُوصِلُنِي إِلَيْكَ.

- ١٩) إلهي كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِما هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ الْفَهُورِ ما لَيْسَ لَكَ حَتَىٰ يَكُونَ لَغَيْرِكَ مِنَ الظَّهُورِ ما لَيْسَ لَكَ حَتَىٰ يَكُونَ هُوَ المُظْهِرُ لَكَ، مَتَىٰ غِبْتَ حَتَّىٰ تَحْتاجَ إلى دَلِيلٍ يَكُونَ هُوَ المُظْهِرُ لَكَ، مَتَىٰ غِبْتَ حَتَّىٰ تَكُونَ الآثارُ هِي الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْكَ، وَمَتَىٰ بَعُدْتَ حَتَّىٰ تَكُونَ الآثارُ هِي الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْكَ، وَمَتَىٰ بَعُدْتَ حَتَّىٰ تَكُونَ الآثارُ هِي الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْها رَقِيبًا، تُوصِلُ إلَيْكَ، عَمِيتْ عَيْنٌ لا تَراكَ عَلَيْها رَقِيبًا، وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِكَ نَصِيبًا.
  - ٢٠) إلهي أمرْتَ بِالرُّجُوعِ إلى الآثارِ، فَارْجِعْنِي إِلَيْهَا بِكِسُوةِ الأَنْوارِ وَهِدايَةِ الإِسْتِبْصارِ، حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَيْكَ مِنْها كَما دَخَلْتُ إِلَيْكَ مِنْها مَصُونَ السِّرِ عَنْ النَّظَرِ إِلَيْها، وَمَرْفُوعَ دَخَلْتُ إِلَيْها، وَمَرْفُوعَ السِّرِ عَنْ النَّظَرِ إِلَيْها، وَمَرْفُوعَ الهِمَّةِ عَنِ الإعْتِمادِ عَلَيْها، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.
     الهِمَّةِ عَنِ الإعْتِمادِ عَلَيْها، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.
  - ٢١) إلهي هذا ذُلِي ظاهِرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَهذا حالِي لا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ، مِنْكَ أَطْلُبُ الوُصُولَ إِلَيْكَ، وَبِكَ أَسْتَدِلُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ، مِنْكَ أَطْلُبُ الوُصُولَ إِلَيْكَ، وَبِكَ أَسْتَدِلُ عَلَيْكَ لا يَغَيْرِكُ فَاهْدِنِي بِنُورِكَ إِلَيْكَ، وَأَقِمْنِي بِصِدْقِ العُبُودِيَّةِ لا يَغْيُرك فَاهْدِنِي بِنُورِكَ إِلَيْكَ، وَأَقِمْنِي بِصِدْقِ العُبُودِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ.
     يَنْ يَدَيْكَ.
  - ٢٢) إلهِي عَلِّمْنِي مِنْ عِلْمِكَ المَخْزُونِ، وَصُنِّي بِسِرِّ اسْمِكَ المَصُونِ.

- ٢٣) إلهِي حَقِّقْنِي بِحَقائِقِ أَهْلِ القُرْبِ، وَاسْلُكْ بِي مَسَالِكَ أَهْلِ الجَّذْبِ. أَهْلِ الجَذْبِ.
- ٢٤) إِلهِي أَغْنِنِي بِتَدْبِيرِكَ لِي عَنْ تَدْبِيرِي، وَبِاخْتِيارِكَ عَنْ اخْتِيارِي، وَأُوْقِفْنِي عَلَىٰ مَراكِزِ اضْطِرادِي.
- (٢٥) إلهِ أَخْرِجْنِي مِنْ ذُلِ نَفْسِي وَطَهِرْنِي مِنْ شَكِي وَشِرْكِي قَبْلَ حُلُولِ رَمْسِي، بِكَ أَسْتَنْصِرُ فَانْصُرْنِي، وَعَلَيْكَ أَسْتَنْصِرُ فَانْصُرْنِي، وَعِلَيْكَ أَسْأَلُ فَلا تُحَيِّبْنِي، وَإِيَّاكَ أَسْأَلُ فَلا تُحَيِّبْنِي، وَإِيَّاكَ أَسْأَلُ فَلا تُحَيِّبْنِي، وَفِي فَطْلِكَ أَرْغَبُ فَلا تَحْرِمْنِي، وَلِجَنابِكَ أَنْتَسِبُ فَلا تُحْرِمْنِي، وَلِجَنابِكَ أَنْتَسِبُ فَلا تُحْرِمْنِي، وَلِجَنابِكَ أَنْتَسِبُ فَلا تَحْرِمْنِي، وَلِجَنابِكَ أَنْتَسِبُ فَلا تَحْرِمْنِي، وَلِجَنابِكَ أَنْتَسِبُ فَلا تَطْرُدْنِي،
- ٢٦) إلهي تَقَدَّسَ رِضاكَ أَنْ تَكُونَ لَهُ عِلَّهٌ مِنْكَ، فَكَيْفُ ثَكُونَ لَهُ عِلَّهٌ مِنْكَ، فَكَيْفُ تَكُونُ لَهُ عِلَّهُ مِنْكَ، فَكَيْفُ تَكُونُ لَهُ عِلَّهُ مِنْكَ، أَنْتَ الغَنِيُّ بِذَاتِكَ عَنْ أَنْ يَصِلَ النَّفُع، فَكَيْفَ لا تَكُونُ غَنِيًّا عَنِي.
- إلهي إِنَّ القضا وَالقَدَرَ غَلَبَني، وَإِنَّ الهَوىٰ بِوَتَائِقِ الشَّهُوَةِ أَسْرَنِي، فَكُنْ أَنْتَ النَّاصِرُ لِي حَتَّىٰ تَنْصُرَنِي وَتَنْصُرَ بِي، وَاغْنِنِي بِفَصْلِكَ حَتَّىٰ أَسْتَغْنِي بِكَ عَنْ طَلَبِي، أَنْتَ الَّذِي وَاغْنِنِي بِفَصْلِكَ حَتَّىٰ أَسْتَغْنِي بِكَ عَنْ طَلَبِي، أَنْتَ الَّذِي وَاغْنِنِي بِكَ عَنْ طَلَبِي، أَنْتَ الَّذِي أَشْرَقْتَ الأَنْوارَ فِي قُلُوبٍ أَوْلِيائِكَ حَتَّىٰ عَرَفُوكَ أَشْرَقْتَ الأَنْوارَ فِي قُلُوبٍ أَوْلِيائِكَ حَتَّىٰ عَرَفُوكَ

وَوَحَدُوكَ، وَأَنْتَ الَّذِي أَزَلْتَ الأَغْيارَ عَنْ قُلُوبِ أَجِبَابِكَ حَتَّىٰ لَمْ يُحِبُّوا سِواكَ وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَىٰ غَيْرِكَ، أَنْتَ المُؤْنِسُ لَهُمْ حَيْثُ أَوْحَشَتْهُمُ العَوالِمُ، وَأَنْتَ الَّذِي المُؤْنِسُ لَهُمْ حَيْثُ أَوْحَشَتْهُمُ العَوالِمُ، وَأَنْتَ الَّذِي هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ اسْتَبَانَتْ لَهُمْ المَعالِمُ. ماذا وَجَدَ مَنْ فَعَدَ مَنْ وَجَدَكَ، لَقَدْ حابَ مَنْ رَضِيَ فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، لَقَدْ حابَ مَنْ رَضِي دُونَكَ بَدَلاً، وَلَقَدْ خَسِرَ مَنْ بَعِی عَنْكَ مُتَحَوَّلاً.

(٢٨) إلهي كَيْفَ يُرْجى سِواكَ وَأَنْتَ ما قَطَعْتَ الإحسانَ، وَكَيْفَ يُطْلَبُ مِنْ غَيْرِكَ وَأَنْتَ ما بَدَّلْتَ عادَةَ الإمْتِنانِ، يا مَنْ أَذَاقَ أُحِبّاءَهُ حَلاوَةَ مُؤَانَسَتِهِ فَقامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ يَا مَنْ أَذَاقَ أُحِبّاءَهُ مَلابِسَ هَيْبَتِهِ فَقامُوا مَنْ أَلْبَسَ أَوْلِياءَهُ مَلابِسَ هَيْبَتِهِ فَقامُوا بِيْنَ يَدَيْهِ مُتَمَلِقِينَ، وَيا مَنْ أَلْبَسَ أَوْلِياءَهُ مَلابِسَ هَيْبَتِهِ فَقامُوا بِيزَتِهِ مُسْتَعِزِينَ، وَأَنْتَ الذَّاكِرُ مِن قَبْلِ الذَّاكِرِينَ، وَأَنْتَ الجَوَادُ بِعِزَتِهِ مُسْتَعِزِينَ. أَنْتَ الذَّاكِرُ مِن قَبْلِ الذَّاكِرِينَ، وَأَنْتَ الجَوَادُ البَادِئُ بِالإحسانِ مِنْ قَبْل تَوجُهِ العابِدِينَ، وَأَنْتَ الجَوَادُ البَادِئُ بِالإحسانِ مِنْ قَبْل تَوجُهِ العابِدِينَ، وَأَنْتَ الوَهَابُ، ثُمَّ بِالعَطاءِ مِنْ قَبْل طَلَبِ الطَّالِبِينَ، وَأَنْتَ الوَهَابُ، ثُمَّ بِالعَطاءِ مِنْ قَبْل طَلَبِ الطَّالِبِينَ، وَأَنْتَ الوَهَابُ، ثُمَّ النَّالِينَ، وَأَنْتَ الوَهَابُ، ثُمَّ أَنْتَ لِما وَهَبْتَنا مِنَ المُسْتَقُرْضِينَ.

٢٩) إلهي اطْلُبْنِي بِرَحْمَتِكَ حَتَّىٰ أَصِلَ إِلَيْكَ، وَاجْـذُبْنِي بِرَحْمَتِكَ حَتَّىٰ أَصِلَ إِلَيْكَ، وَاجْـذُبْنِي بِمَنَّتِكَ حَتَّىٰ أَقْبِلَ عَلَيْكَ.

٣٠) إِلهِي إِنَّ رَجائِي لا يَنْقَطِعُ عَنْكَ وَإِنْ عَصَيْتُكَ، كَما أَنَّ خَوْفِي لا يُزايِلُنِي وَإِنْ أَطَعْتُكَ.
 خَوْفِي لا يُزايِلُنِي وَإِنْ أَطَعْتُكَ.

٣١) إلهي قَدْ دَفَعَتْنِي العَوالِمُ إِلَيْكَ، وَقَدْ أَوْقَفَنِي عِلْمِي العَوالِمُ إِلَيْكَ، وَقَدْ أَوْقَفَنِي عِلْمِي بَكَرَمِكَ عَلَيْكَ.

٣٢) إِلهِي كَيْفَ أَخِيبُ وَأَنْتَ أَمَلِي، أَمْ كَيْفَ أُهَانُ وَعَلَيْكَ مُتَّكَلِي.

٣٣) إلهِي كَيْفَ أَسْتَعِزُ وَأَنْتَ فِي الذِّلَّةِ أَرْكَزْتَنِي، أَمْ كَيْفَ لا أَشْتَعِزُ وَإِلَيْكَ نَسَبْتَنِي، أَمْ كَيْفَ لا أَفْتَقِرُ وَأَنْتَ الَّذِي فِي الفَقْرِ أَقَمْتَنِي، أَمْ كَيْفَ أَفْتَقِرُ إِلَىٰ غَيْرِكُ وَأَنْتَ الَّذِي لِي الفَقْرِ أَقَمْتَنِي، أَمْ كَيْفَ أَفْتَقِرُ إِلَىٰ غَيْرِكُ وَأَنْتَ الَّذِي بِجُودِكَ أَغْنَيْتَنِي، أَنْتَ الَّذِي لا إِلهَ غَيْرُكَ، تَعَرَّفْتَ لِكُلِّ شِيءٍ فَما جَهِلَكَ شَيءٌ، وَأَنْتَ الَّذِي تَعَرَّفْتَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيءٍ فَما جَهِلَكَ شَيءٌ، وَأَنْتَ الَّذِي تَعَرَّفْتَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيءٍ، فَرَأَيْتُكَ ظاهِرًا فِي كُلِّ شَيءٍ، فَأَنْتَ الظَّاهِرُ لَكُلِّ شَيءٍ، فَرَأَيْتُكَ ظاهِرًا فِي كُلِّ شَيءٍ، فَأَنْتَ الظَّاهِرُ لِكُلِّ شَيءٍ، فَرَأَيْتُكَ ظاهِرًا فِي كُلِّ شَيءٍ، فَأَنْتَ الظَّاهِرُ لِيكُلِّ شَيءٍ، فَرَأَيْتُهِ عَلَى عَرْشِهِ، فَصارَ العَوالِمُ غَيْبًا في رَحْمانِيَّتِهِ عَلَى عَرْشِهِ، فَصارَ العَوالِمُ غَيْبًا في وَحُمانِيَّتِهِ عَلَى عَرْشِهِ، فَصارَ عَرْشِهِ، مَحَقْتَ الآثارِ، وَمَحَوْتَ الأَغْيارِ الْمُولِ الْأَنْوارِ. يا مَنْ احْتَجَبَ فِي شُرادِقاتِ الْفُلاكِ الأَنْوارِ. يا مَنْ احْتَجَبَ فِي سُرادِقاتِ بِمُحِيطَاتِ أَفْلاكِ الأَنْوارِ. يا مَنْ احْتَجَبَ فِي شُرادِقاتِ بِمُحِيطَاتِ أَفْلاكِ الأَنْوارِ. يا مَنْ احْتَجَبَ فِي شُرادِقاتِ بِمُحِيطَاتِ أَفْلاكِ الأَنْوارِ. يا مَنْ احْتَجَبَ فِي سُرادِقاتِ

عِزِّهِ عَنْ أَنْ تُدْرِكَهُ الأَبْصارُ، يا مَنْ تَجَلّى بِكَمالِ بَهائِهِ فَتَحَقَّقَتْ عَظَمَتُهُ الأَسْرار، كَيْفَ تَخْفى وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، أَمْ كَيْفَ تَخْفى وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، أَمْ كَيْفَ تَخْفى وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، أَمْ كَيْفَ تَغِيبُ وَأَنْتَ الرَّقِيبُ الحاضِرُ.

والله الموفق

﴿ سُبْحَانَ رَبِكَ رَبِ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠-١٨٢].



### حزب النصر

#### النة الجزالجية

اللَّهُمَّ بِسَطْوَةِ جَبَرُوتِ قَهْرِكَ وَبِسُرْعَةِ إِغَاثَةِ نَصْرِكَ وَبِغَيْرَتِكَ لَانْتِهَاكِ حُرُمَاتِكَ وَبِحِمَايَتِكَ لِمَن احْتَمَىٰ بِآيَاتِكَ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا قَرِيبُ يَا سَمِيعُ يَا مُجِيبُ يَا سَرِيعُ يَا مُنْتَقِمُ يَا شَدِيدَ البَطْشِ يَا جَبَّارُ يَا قَهَّارُ يَا مَنْ لاَ يُعْجِزُهُ قَهْرُ الجَبَابِرَةِ وَلاَ يَعْظُمُ عَلَيْهِ هَلاَكُ المُتَمَرِّدِينَ مِنَ المُلُوكِ الأَكَاسِرَةِ أَنْ تَجْعَلَ كَيْدَ مَنْ كَادَني في نَحْرِهِ وَمَكْرَ مَنْ مَكَرَ بِي عَائِدًا عَلَيْهِ، وَحُفْرَةَ مَنْ حَفَرَ لِي وَاقِعًا فِيَها، وَمَنْ نَصَبَ لِي شِبَكَةً الخِدَاع اجْعَلْهُ يَا سَيِّدِي مُسَاقًا إِلَيْهَا وَمُصَادًا فِيهَا وَأُسِيرًا لَدَيْهَا اللَّهُمَّ بِحَقِّ كَهِيعَضَ اكْفِنَا هُمَّ العِدَا وَلَقِّهِمُ الرَّدِّي وَاجْعَلْهُمْ لِكُلِّ حَبِيبٍ فِدًى وَسَلِّطْ عَلَيْهِمْ عَاجِلَ النِّقْمَةِ في اليَوْمِ وَالغَدَا، اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ اللَّهُمَّ فَرِّقْ جَمْعَهُمْ، اللَّهُمَّ قَلِّلْ عَدَدَهُمْ، اللَّهُمَّ فُلَّ حَدَّهُمْ، اللَّهُمَّ اجْعَلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ،

اللَّهُمَّ أَرْسِلِ العَذَابِ إِلَيْهِمْ، اللَّهُمَّ أَخْرِجْهُمْ عَنْ دَائِرةِ الحِلْمِ وَاسْلُبْهُم مَدَدَ الإِمْهَالِ وَغُلَّ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَارْبِطْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَلاَ تُبَلِّغُهُمُ الآمالَ، اللَّهُمَّ مَزِّقُهُمْ كُلِّ مُمَزَّقٍ مَزَّقْتُهُ لأَعْدَائِكَ انْتِصَارًا لأِنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأُوْلِيَائِكَ، اللَّهُمَّ انْتَصِرْ لَّنَا انْتِصَارَكَ لأَحْبَابِكَ عَلَىٰ أَعْدَائِكَ اللَّهُمَّ لاَ تُمَكِّن الأَعْداءَ فِينَا وَلا تُسَلِّطُهُمْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا حَمَ حَمَ حَمَ حَمَ حَمَ حَمَ حَمَ حُمَّ الأَمْرُ وَجَاءَ النَّصْرُ فَعَلَيْنَا لاَ يُنْصَرُونَ حَمَّ عَسَقَ حِمَايَتُنَا مِمَّا نَخَافُ، اللَّهُمَّ قِنَا شَرَّ الأَسْوَاءِ وَلا تَجْعَلْنَا مَحَلَّا لِلْبَلُويٰ، اللَّهُمَّ أَعْطِنَا أَمَلَ الرَّجَاءِ وَفَوْقَ الأَمَلِ يَا هُوْ يَا هُوْ يَا هُوْ يَا هُوْ يًا مَنْ بِفَضْلِهِ لِفَضْلِهِ نسألُ نَسْأَلُكَ العَجَلَ العَجَلَ العَجَلَ العَجَلَ إِلِهِي الإِجَابَةُ الإِجَابَةَ يَا مَنْ أَجَابَ نُوحًا فِي قَوْمِهِ، يَا مَنْ نَصَرَ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ، يَا مَنْ رَدَّ يُوسُفَ عَلَىٰ يَعْقُوبَ، يًا مَنْ كَشَفَ ضُرَّ أَيُّوبَ، يَا مَنْ أَجَابَ دَعْوَةَ زَكْرِيّا، يَا مَنْ قَبِلَ تَسْبِيحَ يُونُسَ ابْنِ مَتَّىٰ نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بأَسْرَارِ أَصْحَابِ هَـذِهِ الـدَّعَوَاتِ أَنْ تَتَقَبَّلَ مَـا بِـهِ دَعَوْنَـاكَ، وَأَنْ تُعْطِيَنَـا مَـا سَأَلْنَاكَ، وَأُنْجِزْ لَنَا وَعُدَكَ الَّذِي وَعَدْتُهُ لِعِبَادِكَ المُؤْمِنِينَ، دزب النصر النصر النكار أخرى

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، انْقَطَعَتْ آمَالُنَا وَعِزَّتِكَ إِلاَّ مِنْكَ، وَخَابَ رَجَاؤُنَا وَحَقِّكَ إِلاَّ فِيكَ.

إِنْ أَبْطَأَتْ غَارَةُ الأَرْحَامِ وَابْتَعَدَتْ

فَأَقْرَبُ السُّنيءِ مِنَّا غَارَةُ اللهِ

يَا غَارَةَ اللهِ جِدِي السَّيْرَ مُسْرِعَةً

في حَلّ عُقْدَتِنًا يَا غَارَةَ اللهِ

عَدتِ العَادُونَ وَجَارُوا

وَرَجَوْنَ الله مُجِ يرًا

وَكَفَ عَيْ بِاللَّهِ وَلِيًّا

وَكَفَ عِيرًا للهِ نَصِيرًا

وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِ العَظِيمِ، اسْتَجِبْ لَنَا آمِيْنَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ الْعَلِيِ العَظِيمِ، اسْتَجِبْ لَنَا آمِيْنَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِي الأُمِّي وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كُثِيرًا وَمَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كُثِيرًا وَلَا اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كُثِيرًا وَالْعَمْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلِيمًا وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلُّمُ وَسُلُّمُ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلِيمًا وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلِيمًا وَسُلَّمَ وَالْعَمْ وَسُلِّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَى اللهُ وَلَمَ مَا اللّهُ وَسُعُوا وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلِيمًا وَسُلَّمَ وَسُلَّمُ وَسُلِمَ وَسُلَّمَ وَسُلِيمًا وَسُلِيمًا وَسُلْمَ وَسُلِيمًا وَسُلْمَ وَسُلِمَ وَسُلِمَا وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِيمًا وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمَ وَسُلْمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلْمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَلَمُ وَسُلِمُ وَسُلَمَ وَسُلِمُ وَاللّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَاللّهِ وَسُلِمُ وَاللّهُ وَسُلِمُ وَاللّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهُ وَالْعُلَمِ وَسُلِمُ وَاللّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَعْمُ وَلَمُ وَلَمْ فَاللّهُ وَلَمُ مَا مِنْ فَا مُعِلّمُ وَلَمُ وَلَمُ فَالمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ لِمُ وَلَمُ وَلَمِ فَا مِلْمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ لِلْمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَا

أذكار آخري حزب النصر

وَيَقْرَأُ هَذَا الْحِزْبِ مَنْ أَرَادَ هَلاَكَ عَدُوهِ مِنْ نَحْوِ كَافِرِ حَرْبِي فَقَط، وَكَيْفِيتُهُ بِأَنْ يُصَلِّي العِشَاءَ الآخِرَةَ فِإِذَا نَامَ النَّاسُ حَرْبِي فَقَط، وَكَيْفِيتُهُ بِأَنْ يُصَلِّي العِشَاءَ الآخِرَةَ فِإِذَا نَامَ النَّاسُ جَدَّدَ الوُضُوءَ وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ وَجَلَسَ جِلْسَةَ التَّشَهُدِ وَتَلاَ بِجَمْعِ الْخَاطِرِ وَالْحُضُورِ التَّامِّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْخَاطِرِ وَالْحُضُورِ التَّامِّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (١٥٥٤) مَرَّة ثُمَّ يَقْرَأُ الْحِزْبِ الْمَذْكُورَ، وَهَكَذَا لَوَكِيلُ ﴾ (١٥٤) مَرَّة ثُمَّ يَقْرَأُ الْحِزْبِ الْمَذْكُورَ، وَهَكَذَا لَكَرِّرُهُمَا مَا أَمْكَنَهُ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي لَيَالٍ مُتَعَدِّدَةٍ حَتَّىٰ تُقْضَىٰ لَكَرِّرُهُمَا مَا أَمْكَنَهُ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي لَيَالٍ مُتَعَدِّدَةٍ حَتَّىٰ تُقْضَىٰ الْحَاجَةُ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَادٍ في «المَفَاخِرِ» وَالله أَعْلَمُ، وَلَكِنْ إِنْ الْحَاجَةُ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَادٍ في «المَفَاخِرِ» وَالله أَعْلَمُ، وَلَكِنْ إِنْ وَبَالُ الدُّعَاءِ عَلَيْه كَمُسْلِمٍ فَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يَرْجِعَ وَالْعَيَاذُ بِاللهِ.





## الحزب الكبيسر



أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .. بسم الله الرحيٰ الرحيم

﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتَبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٥].

الَّر كَهِيعَصَ حَمَ عَسَقَ ﴿ قُلُ رَبِّ ٱخْكُم لِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا

ٱلرَّحْنَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ١١٢].

﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴾ إِلَّا لَذَكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴾ وَالسَّمَوْتِ ٱلْعُلَى ﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْضُ وَالسَّمَوْتِ ٱلْعُلَى ﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ السَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا لَعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ﴾ اللَّهُ لَآ اللَّهُ لَآ اللَّهُ اللْمُسْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْتَى اللَّهُ اللْمُسْتَى اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُسْتَى اللَّهُ اللْمُسْتَى اللَّهُ اللْمُسْتَى اللْمُسْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْتَى اللْمُسْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْتَى اللْمُعْلَمُ اللْمُسْتَاءُ اللَّهُ اللْمُسْتَعَامُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُلْمُ اللَ

اللَّهُمُّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِي بِالجَهَالَةِ مَعْرُوفٌ وَأَنْتَ بِالعِلْمِ مَوْصُوفٌ وَقَدْ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ جَهَالَتِي بِعِلْمِكَ فَسَعْ مَوْصُوفٌ وَقَدْ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ جَهَالَتِي بِعِلْمِكَ فَسَعْ ذَلِكَ بِرَحْمَتِكَ كَمَا وَسِعْتَهُ بِعِلْمِكَ وَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا اللهُ يَا مَالِكُ يَا وَهَابُ هَبْ لَنَا مِنْ نُعْمَاكَ مَا عَلِمْتَ لَنَا فِيهِ رِضاكَ وَاكْسُنَا كِسُوةٌ تَقِنَا بِهَا مِنَ الفِتَنِ فِي عَلِمْتَ لَنَا فِيهِ رِضاكَ وَاكْسُنَا كِسُوةٌ تَقِنَا بِهَا مِنَ الفِتَنِ فِي عَلِمْتَ لَنَا فِيهِ رِضاكَ وَاكْسُنَا كِسُوةٌ تَقِنَا بِهَا مِنَ الفِتَنِ فِي عَلِمْتَ مَعْلَى اللهُ يَا عَظِيمُ يَا عَلِي جَمِيعٍ عَطَايَاكَ وَقَدِسْنَا بِها عَن كُلِّ وَصْفٍ يُوجِبُ نَقْصًا مِمَّا اسْتَأْثَرُتَ بِهِ فِي عِلْمِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ يَا اللهُ يَا عَظِيمُ يَا عَلِي السَّأَثُونَ بِهِ فِي عِلْمِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ يَا اللهُ يَا عَظِيمُ يا عَلِي اللهُ يَا عَلِي كَتَى لَا نَشْهَدَ يَا كَبِيرُ نَسْأَلُكَ الفَقْرَ مِمَّا سِوَاكَ وَالغِنَى بِكَ حَتَّىٰ لاَ نَشْهَدَ يَا كَبِيرُ نَسْأَلُكَ الفَقْرَ مِمَّا سِوَاكَ وَالغِنَى بِكَ حَتَىٰ لاَ نَشْهَدَ إِلاَ إِيَّاكَ وَالطَفُ بِنَا فِيهِمَا لُطْفًا عَلِمْتَهُ يَصْلُحُ لِمَنْ وَالاَكَ إِلاَ إِيَّاكَ وَالطُفُ بِنَا فِيهِمَا لُطُفًا عَلِمْتَهُ يَصْلُحُ لِمَنْ وَالاَكَ إِلاَ إِيَاكَ وَالْطُفُ بِنَا فِيهِمَا لُطُفًا عَلِمْتَهُ يَصْلُحُ لِمَنْ وَالاَكَ وَالْأَلُكَ الفَقْ بِنَا فِيهِمَا لُطُفًا عَلِمْتَهُ يَصْلُحُ لِمَنْ وَالاَكَ وَالْعَنْ فَي اللّهُ فَي الْمَلْكُ لِمَنْ وَالاَكَ وَالْعَنْ عَلَى اللّهُ الْمَالِقُولُ وَالْعَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ وَالْعَلْ وَالْعَلْ فَي الْمُلْكُ لِمَنْ وَالْالْكُ فَي الْمُلْكُ الْمُعَلِي الْمُلِلْ وَلَالْمُ الْمُلْكُ الْمُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللّهُ الْمُلْكُ الْمُولُ الْمُعْلَى وَلَمْ الْمُنْ الْمُلْكُ اللْلْلُهُ اللّهُ الْمُ الْمُلْكُ الْمُلْلُولُ اللْمُ الْمُلْكُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْلُهُ الْمُعْلِي اللْمُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ الْمُعْلَقُهُ الْمُ الْمُ الْمُلْكُ الْمُقْلَ الْمُلْكُ اللّهُ الْمُعَلِي اللْمُعُلِي الْمُعْلَالِهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُعْلَى الْمُعْ



وَاكْسُنَا جَلاَبِيبَ العِصْمَةِ فِي الأَنْفَاسِ واللَّحَظَاتِ وَاجْعَلْنَا عِيْرًا لَكَ في جَمِيعِ الحَالاَتِ وَعَلِّمْنَا مِنْ لَدُنْكَ عِلْمًا نَصِير عِيدًا لَكَ في جَمِيعِ الحَالاَتِ وَعَلِّمْنَا مِنْ لَدُنْكَ عِلْمًا نَصِير بِهِ كَامِلِينَ في المحْيَا وَالمَمَاتِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الحَمِيدُ الرَّبُ المَجِيدُ الفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ تَعْلَمُ فَرَحَنَا بِمَاذَا وَلِمَاذَا وَعَلَىٰ مَاذَا وَتَعْلَمُ حُرْنَنَا كَذَلِكَ وَقَدُ أَوْجَبْتَ كُونَ مَا أَرَدْتَهُ فِينَا وَمِنَا وَمَنَا وَمَنَا مَا أَلُكَ التَّأْيِيدَ بِرُوحِ مِنْ وَلاَ نَسْأَلُكَ التَّأْيِيدَ بِرُوحِ مِنْ عِنْدِكَ فِيمَا تُرِيدُ وَلَكِنْ نَسْأَلُكَ التَّأْيِيدَ بِرُوحِ مِنْ عِنْدِكَ فِيمَا تُرِيدُ كَمَا أَيَّدُتُ أَنْبِياءَكَ وَرُسُلَكَ وَخَاصًةَ وَلاَ فِيمَا تُرِيدُ كَمَا أَيَّدُتُ أَنْبِياءَكَ وَرُسُلَكَ وَخَاصًةَ الصِّدِيقِينَ مِنْ خَلْقِكَ إِنِّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الصَّدِيقِينَ مِنْ خَلْقِكَ إِنِّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

﴿ قُلُ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ النَّهُ مَا كَانُوا فِيهِ يَغْلَلِفُونَ ﴾ [الزمر: ٤٦].

فَهَنِينًا لِمَنْ عَرَفَكَ فَرَضِي بِقَضَائِكَ وَالوَيْلُ لِمَنْ أَقَرَ بِوَحُدَانِيَّتِكَ وَلَمْ يَرْضَ يَعْرِفْكَ بَلِ الوَيْلُ ثُمَّ الوَيْلُ لِمَنْ أَقَرَ بِوَحُدَانِيَّتِكَ وَلَمْ يَرْضَ يَعْرِفْكَ بَلِ الوَيْلُ ثُمَّ الوَيْلُ لِمَنْ أَقَرَ بِوَحُدَانِيَّتِكَ وَلَمْ يَرْضَ بِأَحْكَامِكَ اللَّهُمَ إِنَّ القَوْمَ قَدْ حَكَمْتَ عَلَيْهِم بِالذُّلِ حَتَّى وَجَدُوا فَكُلُّ عِزِ يَمْنَعُ عَزُوا وَحَكَمْتَ عَلَيْهِمْ بِالفَقْدِ حَتَّىٰ وَجَدُوا فَكُلُّ عِزِ يَمْنَعُ دُونَكَ فَنَشَأَلُكَ بَدَلَهُ ذُلاً تَصْحَبُهُ لَطَائِفُ رَحْمَتِكَ وَكُلُّ وَجُدِ يُحْجُبُ عَنْكَ فَنَشَأَلُكَ عِوْضَهُ فَقَدًا تَصْحَبُهُ أَنْوَارُ مَحَبَّتِكَ فَإِنَّهُ فَيْدًا تَصْحَبُهُ أَنْوَارُ مَحَبَّتِكَ فَإِنَّهُ فَيْدًا تَصْحَبُهُ أَنْوَارُ مَحَبَّتِكَ فَإِنَّهُ وَيُلُولُ وَجُدِ

الدزب الكبير (دزب البز)

قَـدْ ظَهَـرَت الـسَّعَادَةُ عَلَـيْ مَـنْ أَحْبَبْتَـهُ وَظَهَـرَتِ الـشُّقَاوَةُ عَلَىٰ مَنْ غَيْرُكَ مَلَكَهُ فَهَبْ لَنَا مِنْ مَوَاهِب السُّعَدَاءِ وَاعْصِمْنَا مِنْ مَوَارِدِ الأَشْقِيَاءِ، اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ عَجَزْنَا عَنْ دَفْعَ الضُّرَّ عَنْ أَنْفُسِنَا مِنَ حَيْثُ نَعْلَمُ بِمَا نَعْلَمُ فَكَيْفَ لاَ نَعْجِزُ عَنْ ذَلِكَ مِنَ حَيْثُ لاَ نَعْلَمُ بِمَا لاَ نَعْلَمُ وَقَدْ أَمَرْتَنَا وَنَهَيْتَنَا وَالْمَدْحَ وَالذَّمَّ أَلْزَمْتَنَا فَأَخُو الصَّلاَحِ مَنْ أَصْلَحْتَهُ وَأَخُو الفَّسَادِ مَنْ أَضْلَلْتَهُ وَالسَّعِيدُ حَقًّا مَنْ أَغْنَيْتَهُ عَنِ السُّؤَالِ مِنْكَ وَالشَّقِيُّ حَقًّا مَنْ حَرُمْتَهُ مَعَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ لَكَ فَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَنْ سُؤَالِنَا منك وَلا تَحْرِمْنا مِن رَحْمَتِكَ مَعَ كَثْرِةِ سُؤَالنَا لَكَ وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كَلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَا شَدِيدَ البَطْشِ يَا جَبُّارُ يَا قَهَّارُ يًا حَكِيمُ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا خَلَقْتَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ مَا أَبْدَعْتَ وَنَعُوذَ بِكَ مِنْ كَيْدِ النُّفُوسِ فِيمَا قَدَّرْتَ وَأَرَدْتَ وَنَعُوذَ بِكَ مِنْ شَرِّ الحُسَّادِ عَلَى مَا أَنْعَمْتَ وَنَسْأَلُكَ عِزَّ اللُّنْيَا وَالآخِرَةِ كُمَا سَأَلَكَهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ عِزَّ اللَّذُيْيَا بالإِيمَانِ وَالمَعْرِفَةِ وَعِزَّ الآخِرَةِ بِاللِّقَاءِ وَالمُشَاهَدَةِ إِنَّكَ سَمِيعٌ قَريبٌ مُجِيبٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيُّ كُلِّ نَفَسٍ وَلَمْحَةٍ وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ  وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ في عِلْمِكَ كَائِنٌ أَوْ قَدْ كَانَ أَقَدِمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَي ذَلِكَ كُلِّهِ يَدَي ذَلِكَ كُلِّهِ

أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِبَسْطِ يَدَيْكَ وَكَرَمِ وَجُهِكَ وَنُورِ عَيْنِكَ وَكَمَالِ أَعْيُنِكَ أَنْ تُعْطِيَنَا خَيْرَ مَا نَفَذَتْ بِهِ مَشِيئَتُكَ وَتَعَلَّقَتْ وَكَمَالِ أَعْيُنِكَ أَنْ تُعْطِيَنَا خَيْرَ مَا نَفَذَتْ بِهِ مَشِيئَتُكَ وَتَعَلَّقَتْ بِهِ عَلْمُكَ وَاكْفِنَا شَرَ مَا بِهِ عَلْمُكَ وَاكْفِنَا شَرَ مَا هُوَ ضِدٌ لِذَلِكَ وَأَكْمِلْ لَنَا دِينَنَا وَأَتْمِمْ عَلَيْنَا نِعْمَتُكَ وَهَبْ لَنَا هُوَ ضِدٌ لِذَلِكَ وَأَكْمِلْ لَنَا دِينَنَا وَأَتْمِمْ عَلَيْنَا نِعْمَتُكَ وَهَبْ لَنَا حِكْمَةَ الجَكْمَةِ البَالِغَةِ مَعَ الحَيَاةِ الطَّيِبَةِ وَالمَوْتَةِ الحَسَنَةِ وَتَوَلَّ قَبْضَ أَرُواحِنَا بِيَدِكَ وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ غَيْرِكَ في البَرْزَخِ وَمُلْ بَيْنَا وَبَيْنَ غَيْرِكَ في البَرْزَخِ وَمُا بَعْدَهُ بِنُورِ ذَاتِكَ وَعَظِيمٍ قُدْرَتِكَ وَجَمِيلٍ فَصْلِكَ وَمَا قَبْلُكُ وَمَا بَعْدَهُ بِنُورِ ذَاتِكَ وَعَظِيمٍ قُدْرَتِكَ وَجَمِيلٍ فَصْلِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَللهُ يَا عَلِي يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَللهُ يَا عَلَيْ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ إِنَّ كَلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَللهُ يَا عَلَيْ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ إِنَا كُلُولُكُ وَالْمَالَةُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَللهُ يَا عَلَيْ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ لَا اللهُ يَا عَلَىٰ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ لَا عَلَيْ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ لَا عَلَيْ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ إِنْ اللهُ يَا عَلَىٰ يَا عَلْمَ يَا عَلَيْ يَا عَلْمَ لَا عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيمِ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى

يَا حَكِيمُ يَا كَرِيمُ يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا وَدُودُ حُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَالنِّسَاءِ وَالغَفْلَةِ وَالشَّهْوَةِ وَظُلِّمِ العِبَادِ وَسُوءِ الخُلُقِ وَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاقْضِ عَنَّا تَبعاتِنَا وَاكْشِفْ عَنَّا السُّوءَ وَنَجِّنَا مِنَ الغُمِّ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْهُ مَخْرَجًا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ يَا أَللهُ يَا أَللهُ يَا أَللهُ يَا لَطِيفُ يَا رَزَّاقُ يَا قَويُّ يَا عَزِيزُ لَكَ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ تَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ تَشَاءُ وَتَقْدِرُ فَابْسُطْ لَنَا مِنْ الرِّزْقِ مَا تُوصِلُنَا بِهِ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ وَمِنْ رَحْمَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ نِقَمِكَ وَمِنْ حِلْمِكَ مَا يَسَعُنَا بِهِ عَفْوُكَ وَاخْتِمْ لَنَا بِالسَّعَادَةِ الَّتِي خَتَمْتَ بِهَا لِأَوْلِيائِكَ وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِنَا وَأَسْعَدَهَا يَوْمَ لِقَائِكَ وَزَحْزَحْنَا في اللُّنْيَا عَنْ نَارِ الشُّهْوَةِ وَأَدْخِلْنَا بِفَضْلِكَ فِي مَيَادِين الرَّحْمَةِ وَاكْسُنَا مِنْ لَدُنْكَ جَلاَبِيبَ العِصْمَةِ وَاجْعَلْ لَنَا ظُهِيرًا مِنْ عُقُولِنَا وَمُهَيْمِنًا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَمُسَخِّرًا مِنْ أَنْفُسِنَا كَيْ نُسَبِحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، وَهَبْ لَنَا مُشَاهَدَةً تَصْحَبُهَا مُكَالَمَةٌ، وَافْتَحْ أَسْمَاعَنَا وَأَبْصَارَنَا، وَاذْكُرْنَا إِذَا غَفَلْنَا عَنْكَ بِأَحْسَنَ مِمِّا تَذْكُونَا بِهِ إِذَا ذَكَرْنَاكَ، وَارْحَمْنَا إِذَا عَصَيْنَاكَ بِأَتَمَّ مَمَّا تَرْحَمُنَا بِهِ إِذَا أَطَعْنَاكَ، وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

- Marie Commence

مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأْخَّرَ، وَالْطَفْ بِنَا لَطْفًا يَحْجُبُنَا عَنْ غَيْرِكَ وَلَا يَحْجُبُنَا عَنْكَ فَإِنَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ لِسَانًا رَطبًا بِذِكْرِكَ وَقُلْبًا مُنَعَّمًا بِشُكْرِكَ وَبَدَنًا هَيِّنًا لَيِّنًا لِطَاعَتِكَ وَأَعْطِنَا مَعَ ذَلِكَ مَا لا عَيْنٌ رَأْتُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قُلْبِ بَشَرِ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُكَ ﷺ حَسْبَمَا عَلِمْتَهُ بِعِلْمِكَ وَأَغْنِنَا بِلا سَبَبَ وَاجْعَلْنَا سَبَبَ الْغِنَىٰ لأَوْلِيَائِكَ وَبَرْزَخًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِكَ إِنِّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ إِيمَانًا دَائِمًا وَنَسْأَلُكَ قَلْبًا خَاشِعًا وَنَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَنَسْأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا وَنَسْأَلُكَ دِينًا قيمًا وَنَسْأَلُكَ العَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَنَسْأَلُكَ تَمَامَ العَافِيةِ وَنَسْأَلُكَ دَوَامَ العَافِيةِ وَنَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَىٰ العَافِيَةِ وَنَسْأَلُكَ الغِنَىٰ عَن النَّاسِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ الكَامِلَةَ وَالمَغْفِرَةَ الشَّامِلَةَ وَالْمَحَبَّةَ الْجَامِعَةَ والْخُلَّةَ الصَّافِيَةَ وَالْمَعْرِفَةَ الْوَاسِعَةَ وَالْأَنْوَارَ السَّاطِعَةَ وَالشُّفَاعَةَ القَائِمَةَ وَالحُجَّةَ البَالِغَةَ وَالدُّرَجَةَ العَالِيَةُ وَفُكَّ وَثَاقَنَا مِنَ المَعْصِيَةِ وَرِهَانَنَا مِنَ النِّعْمَةِ بِمَوَاهِبِ المِنَّةِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ وَدَوَامَها وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَأَسْبَابِهَا فَلَكِّرْنَا بِالْخَوْفِ مِنْكَ قَبْلُ هُجُومِ خَطَرَاتِهَا - Marie Constant

وَاحْمِلْنَا عَلَىٰ النَّجَاةِ مِنْهَا وَمِنَ التَّفَكُّر في طَرَائِقِهَا وَامْحُ مِنْ قُلُوبِنَا حَلاوَةً مَا اجْتَنَيْنَاهُ مِنْهَا وَاسْتَبْدِلْهَا بِالْكَرَاهَةِ لَهَا وَالطُّعْمِ لِمَا هُوَ بِضِدِّهَا وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ بَحْر كَرَمِكَ وَفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَعَفُوكَ حَتَّىٰ نَخْرُجَ مِنْ الدَّنْيَا عَلَىٰ السَّلامَةِ مِنْ وَبَالِهَا وَاجْعَلْنَا عِنْدَ المَوْتِ نَاطِقِينَ بِالشَّهَادَةِ عَالِمِينَ بِهَا وَارْأَفْ بِنَا رَأَفَةَ الحَبِيبِ بِحَبِيبِهِ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَنُزُولِهَا وَأَرحْنَا مِنْ هُمُومِ الدُّنيَا وَغُمُومِهَا بِالرَّوْحِ وَالَّرِيْحَانِ إِلَىٰ الجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ تَوْبَّةً سَابِقَةً مِنْكَ إِلَيْنَا لِتَكُونَ تَوْبَتُنَا تَابِعَةً إِلَيْكَ مِنَا وَهَبْ لَنَا التَّلَقِّيَ مِنْكَ كَتَلَقِّي آدَمَ مِنْكَ الكَلِمَاتِ لِيَكُونَ قَدْوَةً لِوَلَدِهِ فَى التَّوْبَةِ وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ وَبَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ العِنَادِ والإصْرَارِ وَالشَّبَهِ بِإِبْلِيسَ رَأْسِ الغُواةِ وَاجْعَلْ سَيِّئَاتِنَا سَيِّئَاتِ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلا تَجْعَلْ حَسَنَاتِنَا حَسَنَاتِ مَنْ أَبْغَضْتَ فَالإِحْسَانُ لا يَنْفَعُ مَعَ البُغْضِ مِنْكَ وَالْإِسَاءَةُ لَا تَضُرُّ مَعَ الحُبِّ مِنْكَ وَقَدْ أَبْهَمْتَ الأَمْرَ عَلَيْنَا لِنَوْجُوَ وَنَخَافَ فَآمِنْ خَوْفَنَا وَلا تُخَيّبُ رَجَاءَنَا وَأَعْطِنَا سُؤْلَنَا فَقَدْ أَعْطَيْتَنَا الإيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَسْأَلُكَهُ وَكَتَبْتَ وَحَبَّبْتَ وَزَيَّنْتَ وَكَرَّهْتَ وَأَطْلَقْتَ الأَلْسُنَ بِمَا بِهِ تُرْجَمَتْ

فَيْعُمَ الرَّبُّ أَنْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَا أَنْعَمْتَ فَاغْفِرْ لَنَا وَلا تُعَاقِبْنَا بِالسَّلْبِ بِعْدَ العَطَاءِ وَلا بِكُفْرَانِ النِّعَمِ وَحِرْمَانِ الرّضَا اللَّهُمَّ رَضِّنَا بِقَضَائِكَ وَصَبِّرْنَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَعَنْ مَعْصِيَتِكَ وَعَنْ الشَّهَوَاتِ المُوجِبَاتِ لِلنَّقْصِ أَو البُعْدِ عَنْكَ وَهَبْ لَنَا حَقِيقَةَ الإِيمَانِ بِكَ حَتَّىٰ لا نَخَافَ غَيْرَكَ وَلا نَرْجُوَ غَيْرَكَ وَلا نُحِبُّ غَيْرَكَ وَلا نَعْبُدَ شَيْئًا سِوَاكَ وَأَوْزَعْنَا شُكْرَ نَعْمَائِكَ وَغَطِّنَا بِرِدَاءِ عَافِيَتِكَ وَانْـصُرْنَا بِاليَقِينِ وَالتَّوَكُّـل عَلَيْكَ وَأَسْفِرْ وُجُوهَنَا بِنُورِ صِفَاتِكَ وَأَضْحِكْنَا وَيَشِّرْنَا يَوْمَ القِيَامَةِ بَيْنَ أَوْلِيَائِكَ وَاجْعَلْ يَذَكَ مَبْسُوطَةً عَلَيْنَا وَعَلَىٰ أَهْلِينَا وَأَوْلَادِنَا وَمَنْ مَعَنَا بِرَحْمَتِكَ وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا طُرْفَةً عَيْنِ وَلا أَقَلَ مِنَ ذَٰلِكَ يَا نِعْمَ المُجِيبُ يَا نِعْمَ المُجِيبُ يَا نِعْمَ المُجِيبُ يَا مَنْ هُوَ هُوَ هُوَ في عُلُوِّهِ قَرِيبٌ يَا ذَا الجَلالِ وَالْإِكْرَامِ يَا مُحِيطًا بِاللِّيَالِي وَالأَيَّامِ أَشْكُو إِلَيْكَ مِنْ غَمِّ الحِجَابِ وَسُوءِ الحِسَابِ وَشِدَّةِ العَذَابِ وَإِنَّ ذَلِكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ مِنْ دَافِع إِنْ لِـمْ تَرْحَمْنِي ﴿ لَّا إِلَنَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] (ثلاثًا).

وَلَقَدْ شَكَىٰ إِلَيْكَ يَعْقُوبُ فَخَلَصْتَهُ مِنْ حُزْنِهِ وَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ وَجَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ وَلَقَدْ نَادَاكَ نُوحٌ مِنْ قَبْلُ فَنَجَّيْتُهُ مِنْ كَرْبِهِ وَلَقَدْ نَادَاكَ أَيُّوبُ مِنْ بَعْدُ فَكَشَفْتَ مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ وَلَقَدْ نَادَاكَ يُونُسُ فَنَجَّيْتَهُ مِنْ غَمِّهِ وَلَقَدْ نَادَاكَ زَكَرِيًا فَوَهَبْتَ لَهُ وَلَدًا مِنْ صُلْبِهِ بَعْدَ يَأْسِ أَهْلِهِ وَكِبَرِ سِنِّهِ وَلَقَدْ عَلِمْتَ مَا نَزَلَ بِإِبْرَاهِيمَ فَأَنْقَذْتَهُ مِنْ نَارِ عَدُوِّهِ وَأَنْجَيْتَ لُوطًا وَأَهْلَهُ مِنْ العَذَابِ النَّازِلِ بِقَوْمِهِ فَهَا أَنَا ذَا عَبْدُكَ إِنْ تُعَذِّبْنِي بِجَمِيع مَا عَلِمْتُ مِنْ عَذَابِكَ فَأَنَا حَقِيقٌ بِهِ، وَإِنْ تَرْحَمْنِي كَمَا رَحِمْتَهُمْ مَعَ عَظِيمِ إِجْرَامِي فَأَنْتَ أَوْلَىٰ بِذَلِكَ وَأَحَقُّ مَنْ أَكْرَمَ بِهِ فَلَيْسَ كَرَمُكَ مَخْصُوصًا بِمَنْ أَطَاعَكَ وَأَقْبَلَ عَلَيْكَ، بَلْ هُوَ مَبْذُولَ بِالسَّبْقِ لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَإِنْ عَصَاكَ وَأَعْرَضَ عَنْكَ، وَلَيْسَ مِنَ الكَرَمِ أَنْ لا تُحْسِنَ إِلا لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ وَأَنْتَ المِفْضَالَ الغَنِيُ، بَلَ مِنَ الكَرَمِ أَنْ تُحْسِنَ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَأَنْتَ الرَّحِيمُ العَلِيُ، كَيْفَ وَقَدْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُحْسِنَ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْنَا فَأَنْتَ أَوْلَــىٰ بِــذَٰلِكَ مِنَّــا ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغَفِرٌ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

### لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣] (ثلاثًا).

يَا أَللَّهُ يَا أَللَّهُ يَا أَللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا مَنْ هُوَ هُوَ هُوْ، يَا هُوْ يَا هُوْ يَا هُوْ إِنْ لَمْ نَكُنْ لِرَحْمَتِكَ أَهْلاً أَنْ نَنَالَهَا فَرَحْمَتُكَ أَهْلُ أَنْ تَنَالَنَا يَا رَبَّاهُ يَا مَوْلاهُ يَا مُغِيثَ مَنْ عَصَاهُ أَغِثْنَا أَغِثْنَا أَغِثْنَا يَا رَبُّ يَا كَرِيمُ وَارْحَمْنَا يَا بَرُّ يَا رَحِيمُ يًا مَنْ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَسْأَلُكَ الإِيمَانَ بِحِفْظِكَ إِيمَانًا يَسْكُنُ بِهِ قُلْبِي مِنْ هَمِ الرِّزْقِ وَخَوْفِ الخَلْقِ وَاقْرُبْ مِنِّي بِقُدْرَتِكَ قُرْبًا تَمْحَقُ بِهِ عَنِّي كُلِّ حِجَابٍ مَحَقْتُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ فَلَمْ يَحْتَجْ لِجِبْرِيلَ رَسُولِكَ وَلا لِسُؤَالِهِ مِنْكَ وَحَجَبْتَهُ بِذَلِكَ عَنْ نَارِ عَدُوِهِ وَكَيْفَ لا يُحْجَبُ عَنْ مَضَرَّةِ الأَعْدَاءِ مَنْ غَيَّبْتَهُ عَنْ مَنْفَعَةِ الأَحِبَّاءِ كَلاَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُغَيِّبِنِي بِقُرْبِكَ مِنِّي حَتَّىٰ لا أرَىٰ وَلا أَسْمَعَ وَلا أَجِدَ وَلا أَحِسَّ بِقُرْبِ شَيْءٍ وَلا بِبُعْدِهِ عَنِّي إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللهِ فَوَ رَبُ ٱلْعَرَشِ ٱلْحَدِيرِ ﴿ اللهِ فَوَ رَبُ ٱلْعَرَشِ ٱلْحَدِيرِ ﴿ اللهِ فَوَ رَبُ ٱلْعَرَشِ ٱلْحَدِيدِ ﴿ اللهِ فَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ، عِندَ رَبِهِ اللّهَ إِلَىٰهُ اللّهُ الله اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ فَادَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ اللهِ الدِّينَ اللهِ الدِّينَ اللهِ الدِّينَ اللهِ الدِّينَ اللهِ الدِّينَ اللهِ اللهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [غافر: ٦٥].

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيَهِ كَنَهُ، يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِدِنَا أَمْحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ سَيِدِنَا أَمْحَمَّدٍ كَمَا وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آل سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِدِنَا إِبْرَاهِيمَ في بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِدِنَا إِبْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ إِنَّ مَعِيدُنَا إِبْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ إِنَّ مَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ وَارْضَ عَنْ سَادَاتِنَا الخَلْفَاءِ الرَّاشِينَ إِنَّ مَعِيدٌ، اللَّهُمَّ وَارْضَ عَنْ سَادَاتِنَا الخُلفَاءِ الرَّاشِينَ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر وَعُثْمَانَ وَعَلَيْ وَعَنْ أَمِهِمَا فَاطِمَة الزَّهُ وَالْعَرَاءِ، وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاهِرَاءِ، وَعَنْ أَرْوَاجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاهِرَاءِ وَعَنْ أَرْوَاجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاهِرَاءِ الرَّامِينَ وَعَنْ أَوْوَاجِ النَّامِينَ وَعَنْ أَوْمِهُمَا وَالْمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاهِ وَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاهِ وَاتِ

أُمُّهَاتِ المُوْمِنِينَ، وَعَنْ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَالتَّابِعِينَ وَالتَّابِعِينَ وَالتَّابِعِينَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ وَتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ العَلِيِ العَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ العَلِيِ العَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. \*

نَقَلَ ابْنُ عَبَّادٍ في «المَفَاخِرِ العَلِيَّة» أَنَّ الحِزْبَ الكَبِيرَ وِرْدٌ بَعْدَ الصُّبْح، قالَ: وَلا يَتَكَلَّمُ حَالَ تِلاَوَتِهِ وَلُه سِرٌّ عَظِيمٌ في كُلِّ شَيْءٍ لا يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ.



### منظومة أسماء الله الحسنى

# لسيدي أحمد الدّردير إلى

- ا) تَبارِكْتَ يا اللهُ رَبِّي لَكَ الثَّنَا
   قَحَمْ لَا لِمَولانا وشُكْرًا لِرَبِنا
   فَحَمْ لَا لِمَولانا وشُكْرًا لِرَبِنا
- ٢) بأسمائك الحُسنَى وأُسْرارِها التي
   أقمت بها الأكوان من حَضْرِة الغِني
- ٣) فَنَدعُـوك يا الله يا مُبْدِعَ الـورى
   يقينًا يقينًا الهـم والكـرب والعنا
- ٤) ويارَبُ يارَحْمَنُ هَبْنَا مَعَارِفًا
   ولُطْفَا وإحْـسَانًا ونورًا يَعُمُنَا
- ٥) وسِـرْ يـا رحـيمَ العـالَمِينَ بِجَمْعِنَـا
   إلى حَضْرِة القُرْبِ المُقَدَّسِ واهْدِنَـا





٦) ويا مالكُ مَلِّكُ جميع عَوَالمي

لِرُوحِي وخَلِص مِنْ سِواكَ عقولنا

٧) وقدِّسْ أيَّا قُدُّوسُ نَفْسِي مِنَ الهويٰ

وَسَلِّمْ جميعي يا سَلامُ مِنَ الضَّنَىٰ

٨) ويا مُؤْمِنُ هَبْ لي أمَانًا وبَهْجَةً

وَجَمِّلْ جَنَاني يا مُهَيْمِنُ بِالْمُنَىٰ

٩) وُجدُ لي بِعِزِ ياعـزيزُ وَقُـوَّةٍ

وَبِالْجَبْرِ يِا جَبِّار بَدِّدْ عَدُوَّنَا

١٠) وكَبِّــر شُــؤوني فيـــكَ يــا مُتَكَبِّــرُ

ويا خالِقَ الأكوانِ بِالفَيْضِ عُمَّنَا

١١) ويا بارئُ احْفظُنا مِنَ الخَلْقِ كَلِهِم

بِفَصْلِكَ واكشِفْ يا مُصَوِّرُ كَرْبَنَا

١٢) وَبِالغَفْرِ يَا غَفَّارُ مَجِّصْ ذُنُوبَنا

وَبِالْقَهْرِ يَا قُهَّارُ اقْهَرْ عَدُوَّنَا



١٣) وَهَبْ لِي أَيا وهَابُ عِلْما وحِكْمَةً
 وللرِّزْقِ يا رزَّاقُ وَسِعْ وَجُـدْ لَنَـا

١٤) وبالفَتْح يَا فَتَاحُ عَجِلْ تَكَوُّمًا
 وبالعِلْمِ نَوْرْ يَا عَلِيمُ قُلوبَا

١٥) ويا قابضُ الله في الله على الل

 ١٦) ويا خَافِضُ اخْفِضْ لِي القُلوبَ تَحَبُّبًا ويا رَافِعُ ارْفَعْ ذِكْرِنَا وَأَعْلِ قَدْرَنَا

١٧) وبالزُّهْدِ والتَّقْدِ فِي مُعِرِزٌ أَعِزُنا
 وذَلِلْ بِصَفْوِيا مُذِلُ نُفُوسَنَا

١٨) وَنَفِ ذُ بِحَ قِ يا سَمِيْ عُ مَقَ الَتِي
 وَبُ صِ وُ بُ صِ وُ لِ عَيْنِا
 وَبُ صِ وُ بُ صِ وُ لُ عَيْنِا

١٩) ويا حَكَمُ يا عَـ دْلُ حَكِّم قُلوبَنا
 بِعَـ دْلِكَ في الأَشْيَا وبإلرُّشـدِ قَوِنا

٢٠) وحُفَّ بِلُطْفٍ يَا لَطِيفُ أَحِبَّتِي

وتَّوجْهُمُ بِالنُّورِ كَيْ يُلْرِكُوا المُنني

٢١) وكُنْ يا خَبِيرًا كَاشِفًا لِكُرُوبِنا

ويِالحِلْمِ خَلَقْ يا حَلِيم نُفُوسَنا

٢٢) وبالعِلْمِ عَظِمْ يا عَظِيرَ م شُؤُونَا

وفي مَقْعَدِ الصّدْقِ الأَجَلِّ أَحِلّنا

٢٣) غَفُورٌ شَكُورٌ لَمْ تَزَلْ مُتَفَضِّلًا

فبالشُّكْرِ وَالغُفْرَانِ مؤلايَ خصَّنا

٢٤) عَلِيٌ كَبِيرٌ جَلَّ عَنْ وَهْمِ وَاهِمٍ

فَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ عَنْ وَصْفِ مَن جَني

٢٥) وَكُنْ لِي حَفِيظًا يا حَفِيظُ مِنَ البَلا

مُقِيتُ أَقِتْنا خَيْرَ قَوْتٍ وَهَنِّنا

٢٦) وأنْتَ غِيَاثِي يا حَسِيبُ مِن الرَّدَىٰ

وأنتَ مَلاذِي يا جَلِيلُ وَحسْبُنا



٢٧) وجُدْ يَا كَرِيمًا بالعَطَا منْكَ والرِّضَا
 وتَزْكِية الأخلاق والجُودِ والغِنى

٢٨) رَقِيبٌ عَلَيْنا فاعْفُ عَنا وعافِنا
 ويسر عَلَيْنا يا مُجِيبُ أُمُورَنا

٢٩) ويا وَاسِعًا وَسِّعُ لنا العِلْمَ والعَطا حَكِيمًا أَنِلْنا حِكْمَةً مِنْكَ تَهْدِنا

٣٠) ودُودٌ فَجُــدْ بالــؤدِّ مِنْــكَ تَكَرُّمَــا عَلَيْنا وَشَــرِّفْ يَــا مَجِيــدُ شُؤُونَنَــا

٣١) ويـا بـاعِثُ ابَعثْنَا عَلَى خَيْر حَـالَةٍ شهيـــدٌ فَأشْهـــدْنا عُــلاكَ بِجَمْــعِنا

٣٢) ويا حَــقُ حَقِّقْنَـا بِـسِرٍ مُقَــدُّس وكِيـلٌ تَوكَّلْنـا عَلَيْـكَ بـكَ اكْفِنــا

٣٣) قَــويٌّ مَتِيــنٌ قــوِّ عَزْمِــي وَهِمَّتِــي ولــيٌّ حَمِيـــدٌ لَــيْسَ إلا لَــكَ الثَّنــا



٣٤) ويا مُحْصِيَ الأشْياءِ يا مُبْدِئَ الوَرَىٰ

تَعَطَّفْ عَلَيْنا بالمَسرّةِ والهَنا

٣٥) أعِدْنَا بِنُورِ يا مُعِيدُ وأَحْيِنَا

عَلَىٰ الدّينِ يا مُحْيي الأنّامِ مِن الفّنَا

٣٦) مُمِيتٌ أُمِتْنِي مُسْلِمًا وَمُوجِدًا

وشَرِفْ بِذَا قَدْرِي كَمَا أَنْتَ رَبُّنا

٣٧) ويا حَيُّ يا قيُّومُ قومٌ أمُورَنَا

ويا واجِـــــدٌ أَنْــتَ الغَنِــيُّ فَأَغْنِنَـــا

٣٨) ويا ماجِدُ شَرِفْ بمَجدِكَ قَدْرَنا

ويا واحِدُ فَرِجْ كُرُوبِي وغَمّنا

٣٩) ويا صَمَدٌ فَوَّضَتُ أَمْرِي إِلَيْكَ لا

تَكِلْنِي لِنَفْسِي واهْدِنا رَبِّ سُبْلَنا

٤٠) ويا قادِرُ اقدِرُنَا عَلَى صَدْمَةِ العِدَا

وَمُقْتَدِرٌ خَلَصْ مِنَ الغَيّرِ سِرَّنا



٤١) وَقَـدَمُ أَمُــوري يا مُقَـدَمُ هَيْبَـةً
 وأَخِـرْ عِدانـا يا مُـؤَخِرُ بالعَنــا

٤٢) ويا أوَّلُ مِنْ غَيْسِ بَـدْءِ وآخِــرٌ
 بغير انتِهاءٍ أنْتَ في الكُل حَسْبُنا

٤٣) ويـا ظِــاهرًا فــي كُــلِّ شَــيْءٍ شُــؤُونَهُ ويــا باطِنــًا بالغَيْــبِ لازلْـتَ مُحْــسِنــا

٤٤) ويا واليا لـشنا لِغَيْـركَ نَثْتَمِـي
 فَإِلنَّـصِر يا مُتْعالِيًـا كُـنْ مُعِزَّنــا

٤٥) ويا بَرُّ يا تَوَابُ جُدُ لي بِتَوْبَةٍ

نَصُوحِ بها تَمْحُو عَظائِمَ جُرْمِنا

٤٦) ومُنْـ تَقِم هـــاك انْـ تَقِم مِـن عَدُونــا
 عَفُــوٌ رَؤُوف عافِنــا وارأفَــن بِنــا

٤٧) ويا مَالِكَ المُلْكِ الْعَظِيمِ بِقَهْرِهِ ويا ذا الجَلالِ الْطُفْ بِنا في أَمُورِنَا أذكار آخرى

٤٨) ويا مُقْسِطٌ بالاستِقامِةِ قَونَا

ويا جامِعٌ فاجْمَعْ عَلَيْكَ قُلُوبَنا

٤٩) غَنِيٍّ وَمُغْنِ اغْنِنا بِكَ سَيِّدِي

ويا مانِعُ امْنَعْ كُلِّ كَرْبِ يَهُمُّنا

٥٠) ويا ضارُّ ضُرَّ المُعْتَــيِّينَ بِظُلْمِهِم

ويا نافِعُ انْفَعْنا بِأَنُوارِ دِينِا

٥١) ويا نورُ نَوِّرُ ظاهِري وسَرائِري

بِحُبِّكَ يا هادِي وَقَوْمُ طَرِيقَنا

٥٢) بَدِيعٌ فأَتْحِفْنَ ابكائِعَ حِكْمَةٍ

ويا باقِيًا بِكَ ابْقِنا فِيكَ أَفْنِنا

٥٣) ويا وارِثًا ورثني علمًا وحكمةً

رَشِيدٌ فَأَرْشِدْنا إلى طُرُقِ الثَّنا

٥٤) وأَفْرِغْ عَلَيْنا الصَّبْر بالشُّكْر والرِّضا

وحُسْنَ يَقِينٍ يا صَبُورُ ووفِّنَا



٥٥) بأسمائِكَ الحُسْنَىٰ دَعَوْناك سيّدِي

تَقَبَّلْ دُعانا رَبَّنا واسْتَجِبْ لنا

٥٦) بأسرارِها عَمِّرْ فُــؤَادِي وظــاهِري وحَقِقْ بِهـا رُوحِـي لأَظْفَـرَ بـالمُنَىٰ

٥٧) وَنَوِرْ بها سَمْعِي وَشَمِّي وَناظِري وَقُو بِها ذَوْقِي ولمسِي وَعَقْلَنا

٥٨ ويَـسِّـرْ بِهـا أَمْــري وَقــوِّ عــزائِمي
 وَزك بهــا نَفْــسِي وَفَـــرِّجْ كُرُوبَنــا

٥٥) وَوَسَعْ بها عِلْمِي وَرِزْقِي وَهِمَّتِي
 وَحَسِّنْ بِها خَلْقِي وخُلْقِي مع الهنا

٦٠) وهَبْ لي بها حُبًّا جَلِيلاً مُجَمَّلاً

وَزِدني بِفَرْطِ الحُبِ فِيكَ تَفَنُّنا

(٦١) وَهَبْ لي أَيا ربَّاهُ كَشْفا مُقَدَّسا
 لأَذْرِي بِهِ سِرَّ البَقاءِ مَعَ الفَنَا



٦٢) وَجُدُ لِي بِجَمْعِ الجَمْعِ فَضْلاً وَمِنَّة

وَدَاوِي بوَصْلِ الوَصْلِ رُوحِي مِنَ الضَّنا

٦٣) وسِرْ بِي عَلَى النَّهْجِ القَويمِ مُوَجِّدًا

وَفِي حَضْرَةِ القُدْسِ المَنيثع أَجِلّنا

٦٤) وَمُلِنَّ عَلَيْنِ إِي وَدُودُ بِجَذْبَةٍ

بِهَا نَلْحَقُ الأَقْوَامَ مَن سَارَ قَبْلَنَا

٥٥) وصَلِّ وسَلِّم سَيّدِي كُلُّ لَمْحَةٍ

عَلَىٰ المصطَفَىٰ خَيْرِ البَرايا نَبِيِّنا

٦٦) وصَلِّ عَلَى الأَمْلاكِ والرُّسْل كُلِّهِمْ

وآلِهِم والصَّحْبِ جَمْعًا وَعُمَّنا

٦٧) وسَلِمْ عَلْيهم كُلُّما قَالِ قَائِلٌ

تَبِارَكْتَ يِا الله ربِّي لَـكَ الثَّنا

[٦٨) وَصَلِّ عَلَىٰ المَبْعُوثِ بِالنُّورِ والهُدَىٰ

وبِالْمَدَدِ الفَيَّاضِ مِنْهُ أُمِدُّنَا (ثلاثًا)



## ٦٩) وآلٍ وَأَصْحَابٍ وَكُلِّ مَن انْتَمَىٰ

وَحُفَّ بِلُطْفٍ مَنْ أَرَادَ طَرِيقَنَا

اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد فِي الأُوَّلِينَ، وصَلَّ وَسلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ فِي الآخِرينَ، وَصَلَّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدنَا مُحَمَّد فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينِ، وَصَلِّ وَسَلِّم عَلَىٰ سَيِّدنَا مُحَمَّد فِي المَلا الأعْلَىٰ إلىٰ يَوْمِ الدِّينِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِينَ وَعَلَى المَلائِكَة المُقَرَّبِينَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصالِحينَ مِن أَهْلِ السَّماواتِ وَأَهْلِ الأَرْضِينَ، وَرَضِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْ سَادَاتِنا ذُوِي القَدْرِ الجَلِيّ أبيى بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ وَعَنْ سَائِر أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَجْمَعينَ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانَ إِلَىٰ يَـومِ الدِّين احْشُونَا وَارْحَمْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يا اللهُ يَا حَيُّ يا قَيُّومُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ يا اللهُ يَا رَبُّنَا يَا وَاسِع المَغْفِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ آمِينَ.

﴿ سُبُحَنَ رَبِّكِ رَبِ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ والصافات: ١٨٠-١٨٢].



## مجموعة صلوات مختارة على النبي ﷺ (١)

- الصلاة الشافعية للإمام الشافعي عليك.
  - صلاة سيدي ابن مشيش الله
- الصلاة النورانية لسيدي أحمد البدوي على الله البدوي على الله
- الصلاة الذاتية لسيدي إبراهيم الدسوقي على الله
- الصلاة العظيمية لسيدي أحمد بن إدريس على الها.
- الصلاة الأنموذجية لسيدي أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني إلى.
- صلاة القاسم لسيدي أبي الفيض محمد بن عبدالكبير الكتاني على.
- صلاة المتردي لسيدي أبي الفيض محمد بن عبدالكبير الكتاني إلى.
  - ♦ صلاة المحتاج. صلاة البهاء. ♦ صلاة الفاتح.
- (١) تقرأ في أي وقت حسب نشاط المريد وعلى الأقل يوم الجمعة وليلتها في كل أسبوع.



### الصلاة الشافعية للإمام الشافعي إلى

اللَّهُمَّ صَلِّ أَفْضَلَ صَلاَةٍ عَلَىٰ أَسْعَدِ مَخْلُوقَاتِكَ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وسَلِّم عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَمِدَادَ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وسَلِّم عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ النَّاكِرُونَ وَعَفَلَ عَن ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ النَّاكِرُونَ وَعَفَلَ عَن ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ وَعَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَعَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَالرِّضَا عَن سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلَيٍ وَعَن وَالرِّضَا عَن سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلَيٍ وَعَن التَّابِعِينَ لَهُ مُ السِّينَ وَعَن التَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ لَهُمْ الْحَينَ لَهُ مُ اللّهِ عَنْ التَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ لَهُ مُ

وَرَضِيَ اللهُ عَنْ أَشْيَاخِنَا وَإِخْوَانِنَا وَأَوْلِيَاءِ اللهِ أَجْمَعِينَ. (ثلاثًا)



## صلاة سيدي ابن بشيش إلى

اللَّهُمَ صلَّ عَلَىٰ مَنْ مِنْهُ انْشَقَّتِ الأَسْرَارُ وأَنْفَلقَتِ الأنْوَارُ وَفَيه ارْتَقَتِ الحَقَائِقُ وَتَنَزَّلَتْ عُلُومُ آدَمَ فَأَعْجَزَ الخلائقَ وله تنضاءلت الفُهومُ فلم يُدركُه منا سابقٌ ولا لاحقٌ، فرياضُ الملكوتِ بزَهْر جَمَالِهِ مُونِقَةٌ، وحِياضُ الجَبَرُوتِ بِفَيْضِ أَنْوَارِهِ مُتَدَفِّقَةً، ولاشيءَ إلا وهُوَ بِه مَنُوطً إذ لولا الواسِطةُ لذهب كما قِيلَ المَوْسُوطُ صلاةً تليقُ بكَ منْكَ إليه كَمَا هُو أَهْلُه، اللهم إنه سِرُّك الجامعُ الدالَ عليك وحجابُك الأعظمُ القائمُ لك بين يَدَيْكَ اللهم ألْحِقني بِنَسَبِهِ وحققني بِحَسَبِهِ وعرفني إياهُ معرفةً أسلم بها من مواردِ الجهل وأكرعُ بها من موارِدِ الفضل واحْمِلْني علىٰ سبيله إلى حتضرتِك حملاً محفوفًا بنُصْرَتِك واقْذِفْ بي علىٰ الباطل فأدمَغَهُ، وزُجَّ بي في بحارِ الأحديةِ، وانشلني من أوحال التوحيد وأغْرِقْني في عين بحرِ الوِّحْدةِ حتىٰ لا أرىٰ ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب - A CONTRACTOR OF THE PARTY OF الأعظم حياة روحي وروحه سِرَّ حقيقتي وحقيقته جامع عوالِمِي بتحقيقِ الحقِّ الأولِ يا أولُ يا آخرُ يا ظاهرُ يا باطنُ اسمعْ ندائِي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك (وحُل بيني وبينَ فيوك) (ثلاثًا) الله. الله. الله.

﴿ إِنَّ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْفُرْءَاتَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ [القصص: ٥٨]، [﴿ رَبِّنَا ءَائِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا ﴾ [الكهف: ١٠] (ثلاثًا)، ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكِ كَنَهُ وَهَيِّيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا ﴾ اللّهِف: ١٠] (ثلاثًا)، ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكِ كَنَهُ وَمَلَيْكِ كَنَهُ وَمَلَيْكِ كَنَهُ وَمَلَيْكِ كَنَهُ وَمَلَيْكِ كَنَهُ وَمَلَيْكِ مَا اللّهِ وَاللّهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ وَتَحِيَّاتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُه عَلَىٰ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكِ النَّبِي الأُمِّي وَعَلَىٰ آلَهِ وَصَحْبِهِ عَدْدَ الشَّفْعِ وَالوَثْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّامَاتِ المُبَارَكَاتِ.

المُبَارَكَاتِ.

﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ رَبِ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى الْعُزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى الْعُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٨١-١٨١].

### الصلاة النورانية لسيدي أحمد البدوي إلى

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدِ شَجَرَةِ الأَصْلِ النُّورَانِيَّةِ، وَلَمَعَةِ القَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَأَفْضَلِ الخَلِيقَةِ الإِنْسَانِيَّةِ وَأَشْرَفِ الصُّورَةِ الجِسْمَانِيَّة، وَمَعْدِنِ الخَلِيقَةِ الإِنْسَانِيَّةِ وَخَزَائِنِ العُلومِ الاصْطِفَائِيَّةِ صَاحِبِ القَبْضَةِ الأَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ وَخَزَائِنِ العُلومِ الاصْطِفَائِيَّةِ صَاحِبِ القَبْشَةِ الأَصلِيَّةِ وَالبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ وَالرُّبْةِ العَلِيَّةِ مَنْ انْدَرَجَت النَّيونَ الأصلِيَّةِ وَالبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ وَالرُّبْةِ العَلِيَّةِ مَنْ انْدَرَجَت النَّيونَ العُلومَ الأَصلِيَّةِ وَالبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ وَالرُّبْةِ العَلِيَّةِ مَنْ انْدَرَجَت النَّيونَ العُليَةِ وَالبَهْمَةِ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَرَزَقْتَ وَأَمَتَّ وَأَحْيَيْتَ إِلَىٰ يَوْمِ اللهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَرَزَقْتَ وَأَمَتَّ وَأَحْيَيْتَ إِلَىٰ يَوْمِ اللهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَرَزَقْتَ وَأَمَتَ وَأَحْيَيْتَ إِلَىٰ يَوْمِ الْعَلَىٰ مَنْ أَفْنَيْتَ وَسَلِّمُ اللهِ اللهَالِيَّةِ وَالحَمْدُ لللهِ رَبِ العَلَيْمِ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَرَزَقْتَ وَأَمْتَ وَأَحْيَاتُ اللهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَرْزَقْتَ وَأَمْتُ وَأَحْيَنِ وَالْحَمْدُ لللهِ رَبِ العَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ يَا مَن لَطَفْتَ بِخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض، وَلَطَفْتَ بِاللَّحِنَّةِ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهَا، الْطُفْ بِنَّا فِي قَضَائِك وَقَدرِكَ، لَطْفًا يَلِيقُ بِكَرْمِكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ انصُرْ بِفَضْلِكَ دِينَنَا، وَأَهْلِكُ الْكَفَرَةَ أَعْدَاءَنَا،



وَآمِنّا في أُوطَانِنَا، وَوَلِّ أُمُورَنَا خِيَارَنَا، وَلا تُولِّ أُمُورَنَا فِي أَمُورَنَا فِي أَمُورَنَا فِي أَمُورَنَا مِثَارَنَا، وَلا تُولِي أَمُورَنَا شِرَارَنَا، وَارْفَعْ مَقْتَكَ وَغَضَبَكَ عَنَّا، وَلا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنا مَن لا يَخَافُكَ وَلا يَرْحَمُنَا.. يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

ale ale ale

## الصلاة الذاتية لسيدي إبراهيم الدسوقي إلى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ الذَّاتِ المُحَمَّدَيَّةِ اللَّطِيفَةِ الأَحدِيَّةِ شَمْسِ سَمَاءِ الأَسْرَارِ وَمَظْهَرِ الأَنْوَارِ وَمَرْكَزِ مَدَارِ الجَلاَلِ شَمْسِ سَمَاءِ الأَسْرَارِ وَمَظْهَرِ الأَنْوَارِ وَمَرْكَزِ مَدَارِ الجَلاَلِ وَقُطْبِ فَلَكِ الجَمَالِ، اللَّهُمَّ بِسِرِّهِ لَدَيْكَ وَبِسَيْرِهِ إِلَيْكَ آمِنْ خَوفِي وَأَقِلْ عَثْرَتِي وَأَذْهِبْ حُزْنِي وَحِرْصِي وَكُنْ لِي خَوفِي وَأَقِلْ عَثْرَتِي وَأَذْهِبْ حُزْنِي وَحِرْصِي وَكُنْ لِي وَخُذْنِي إِلَيْكَ مِنْي وَارْزُقْنِي الفَنَاءَ عَنِي وَلا تَجْعَلْنِي مَفْتُونًا وَخُذْنِي إِلَيْكَ مِنْي وَارْزُقْنِي الفَنَاءَ عَنِي وَلا تَجْعَلْنِي مَفْتُونًا بِعِسِي وَاكْشِفْ لِي عَنْ كُلِّ سِرٍ مَكْتُومِ بِنَفْسِي مَحْجُوبًا بِحِسِي وَاكْشِفْ لِي عَنْ كُلِّ سِرٍ مَكْتُومِ يَا خَيُ يَا قَيُّوم. (ثلاثًا)

ale ale ale

### الصلاة العظيمية لسيدي أحمد بن إدريس على

اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ، الذِي مَلاَ أَرْكَانَ عَرْشِ اللهِ الْعَظِيمِ، وَقَامَتْ بِهِ عَوَالِمُ اللهِ الْعَظِيمِ، وَقَامَتْ بِهِ عَوَالِمُ اللهِ الْعَظِيمِ، وَعَلَىٰ تُصَلِّيَ عَلَىٰ سَيِدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدٍ ذِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ، وَعَلَىٰ آلِ نَبَيِ اللهِ الْعَظِيمِ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِ الله الْعَظِيمِ، فِي كُلِ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللهِ العَظِيمِ، صَلاةً دَائِمَةً لِمُحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللهِ العَظِيمِ، صَلاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ اللهِ الْعَظِيمِ، تَعْظِيمًا لِحَقِّكَ يا مَوْلانَا يا مُحَمَّدُ يا ذَا الخُلُقِ الْعَظِيمِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاجْمَعُ الخُلُقِ الْعَظِيمِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاجْمَعُ الْخُوهِ وَلَيْخِيمِ الْوَجُوهِ وَلَيْخِيمِ الْوُجُوهِ وَلَانَا يَا مُحَمِّدُ عَلَىٰ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا يَقَطَةً وَمَنَامًا وَاجْعَلْهُ يَا رَبِّ رُوحًا لِذَاتِي مِن جَمِيعِ الْوُجُوهِ فِي الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ يَا عَظِيمُ (ثلاثًا).

\* \* \*

### الصلاة الأنمودجية

## لسيدي أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني إلى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِدِنا وَمُولانا أَحمد الذي جَعَلْتَ اسمَه متحدًا باسمِك ونعتِك وصورة هيكله الجِسْماني على صورة أنموذج حقيقة خَلَقَ الله سيدنا آدمَ عَلَىٰ صورتِه، وفَجَّرْتُ عُنْصرَ مُوضوعِ مادَّة محمولِهِ من أُنِيَّة (أنا الله) بل حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده وآله وصحبه وسلم.

\* \* \*

#### صلاة القاسم

## لسيدي أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني إلى

اللَّهُمَّ صَلِّ وسلم على سَيِّدِنَا وَمَولانا أحمد، القاسمِ أَمْدَادِ الخَزَائِنِ الإلهيةِ، على أجناد الدوائر المُلْكِيَّة من لجة قاموس بحر جودك الأعظم، الطامحةِ لشآبيب فيضهِ قوابِلُ الممكناتِ في عالمِ البطونِ والظهورِ، الذي جعلتَ اسمَه الجامعَ المفيضَ ميازيبَ رحماتِ العطايا، الراعِيَ برعايةِ الجامعَ المفيضَ ميازيبَ رحماتِ العطايا، الراعِيَ برعاية

الله، والحامِيَ بحرز الله، والكالئَ بِكِلاءةِ الله متحدًا باسمك الأعظم الذي به انتظم أمرُ العالم، واستقام أمر السماوات والأرضين من منِّك ونعتِك ووضعتَ في عالمِ التخطيط من التجلي الرحماني صورة هيكله الجشماني مثالا انطبعت الكائناتُ أجمعها بشكله المحمدي عنوانا للسعادات الأبدية السرمدية على صورة أنموذج الأشياء من رحمة بحر حقيقة «خلق الله سيدنا آدم على صورته»، وفجرت عنصرَ موضوع مادةِ محمولهِ زوح العالم، وآدمِ آدمَ ونقطةِ باء كتب الغيوبات من أنيَّة «أنا الله» بابك الأعظم، وصراطِك الأقدس الأقوم، السابح في بحار عظمة نور وجهك، الدالِ عليك بك في جميع الحضرات والحيثيات، وزج بي في أرض الأنوار، واحملني بعنايت على مطية الأسرار وأشهدنيه حتى أتحققَه وُجْدَانا وَعَيَانا، وأغرقني في عين حياة طوالع سعود حقيقته الربانية حتى أكونَ به ومنه وإليه، بل حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده، وآله وصحبه وسلم تسليمًا عدد رضاك عنه، يا الله، يا الله، يا الله.



## صلاة المُتَرَدِّي

## لسيدي أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني إلى

اللهم صلّ على سيدنا ومولانا أحمد المُتَرَدِّي بأرديةِ الكبرياء وأشعة الفردانية الملثم بمعاني عظمة سرادقات غيب الهُوِيّةِ، المُتَأَحَّدِ في عين الكثرة المتكثر في عين الوحدة الملتحف بوحدات الذات المستوي بقدم الأحدية على عرش الصفات المُثْنَىٰ عليه بلسان جمع الجمع في مهامه الغارات على خَطِّ قَوْس لسان الأزل بمحو الذات بالذات للذات في الذات الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ خط الدائرة ونقطة البروج، دِفْتَرِ المثاني وَقَهْرَمان العروج، العبد الحقّاني المتفرد بليس كمثله شيء الأحَدِيّ الثاني المَتْلُوّ عليه بلسان الجمع في حضرة جمع جمعه ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [النمل: ٦]، هيهات هيهات وما يعقلها إلا العالمون، وآله وصحبه وسلم.



#### صلاة الفاتح

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِي إِلَىٰ صِراطِك الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَىٰ اَلِیْ صِراطِك الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَیٰ اَلِیْ وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِیمِ. (ثلاثًا)

#### صلاة البهاء

اللَّهُمَّ صَلِّ بِكُلِّ صَلَوَاتِكَ فِي أَبْهَى بَهَائِهَا عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائهَا، وَعَافِيَةِ الأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا، وَنُورِ مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائهَا، وَعَافِيَةِ الأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا، وَنُورِ الأَبْسَارِ وَضِينَائِهَا، وَرُوحِ الأَرْوَاحِ وَسِيرِ بَقَائِهَا، وَبَهْجَةِ الأَبْنُوسِ وَصَفَائِهَا، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم.

#### صلاة المحتاج

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاةَ الْعَبْدِ الْحَائِرِ اللَّهُمُّ صَلَّةَ الْعَبْدِ الْحَائِر الْمُحْتَاجِ الَّذِي ضَجَّ مِن كُلِّ ضِيقٍ وَحَرَجٍ، وَالْتَجَأَّ إِلَىٰ بَابِ الْمُرِيمِ فَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْفَرَجِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. الْكَرِيمِ فَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْفَرَجِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.





## بردة المديح للإمام البوصيري

## الفصل الأول في الغزل وشكوى الغرام

- ١) أمِنْ تَذَكُّرِ جِيرَانٍ بِإِي سَلَمِ مَزُجْتَ دَمْعًا جَرَىٰ مِنْ مُقلَّةٍ بِدَمِ
- ٢) أَمْ هَبَّتِ الرِّيحُ مِن تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ وَأَوْمَضَ البَرْقُ في الظُّلمَاءِ مِنْ إِضَمِ
  - ٣) فَهُمَا لِعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ اكْفُفًا هَمَتَا
- وَمَا لِقَلْبِكَ إِن قُـلْتَ اسْتَفِقْ يَهِمِ
  - ٤) أيحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الحُبَّ مُنكَتِم
- مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمُضْطَرِمِ
- ٥) لَوْلَا الهَوَىٰ لَمْ تُرِقْ دَمْعًا عَلَىٰ طَلَلٍ وَلا أُرِقْتَ لِلذِكْرِ البِنَانِ وَالعَلَمِ





## الفصل الثاني في التحدير من هوى النفس

١٣) فَإِنَّ أُمَّارَتِي بِالسُّوءِ مَا اتَّعَظَتْ

مِنْ جَهْلِهَا بِنَـذير السَّيْبِ وَالهَـرَمِ

١٤) وَلاَ أَعَدَّتْ مِنَ الفِعْلِ الجَمِيلِ قِرَى

ضَيْفٍ أَلَمَّ بِرَأْسِي غَيرَ مُحْتَشِي

١٥) لَو كُنتُ أَعلَمُ أَيِّي مَا أُوَقَّرُهُ

كَتَمْتُ سِرًّا بَدَا لِي مِنهُ بِالكَتمِ

١٦) مَنْ لِي بِرَدِّ جِمَاح مِن غَوَايَتِهَا

كَمَا يُسرَدُّ جِمَاحُ الخَيلِ بِاللَّجُمِ

١٧) فَ الْ تُرُمْ بِالمعَاصِي كُسْرَ شَهْوَتِهَا

إِنَّ الطَّعَامَ يُقَـوِي شَهْوَةَ النَّهِمِ

١٨) وَالنَّفْسُ كَالطِّفلِ إِنْ تُهمِلْهُ شَبَّ عَلَىٰ

حُبِّ الرَّضَاع وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنفَطِم



٦) فَكَيْفَ تُنْكِرُ خُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ

بِه عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ والسَّقَمِ

٧) وَأَثْبَتَ الوَجْدُ خَطَّيْ عَبْرَةٍ وضنى (٧

مِثْلَ البَهَارِ عَلَىٰ خَدَّيْكَ والعَنَمِ

٨) نَعَمْ سَرَىٰ طَيْفُ مَنْ أَهْوَىٰ فَأَرَّقَنِي

والحُبُ يَعْتَرِضُ اللَّذَّاتِ بِالأَلْمِ

٩) يَا لاَئِمِي فِي الْهَوَىٰ الْعُذْرِيِّ مَعْذِرَةً
 مِنِّي إلَيْكَ وَلَو أَنْصَفْتَ لَمْ تَلُمِ

١٠) عَدَتْ كَ حَالِيَ لا سِرِي بِمسْتَتِرٍ

عَنِ الوُشَاةِ وَلا دَائِي بِمُنْحَسِمِ

١١) مَحَضَّتَنِي النُّصْحَ لَكِنْ لَسْتُ أَسْمَعُهُ

إِنَّ المُحِبُّ عَنِ العُذَّالِ فِي صَمَمِ

١٢) إِنِّي اتَّهَمْتُ نصيحَ الشَّيْبِ فِي عَذَٰلٍ

والشَّيْبُ أَبْعَدُ فِي نُصْحِ عَنِ التُّهَمِ



١٩) فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرْ أَن تُولِيَهُ
 إنَّ الهَوَىٰ مَا تَولَىٰ يُصْمِ أَو يَصِمِ

٢٠) وَرَاعِهَا وَهْنَ فِي الأَعمَالِ سَائِمَةٌ
 وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ المَرْعَىٰ فَلاَ تُسِمِ

٢١) كَـم حَـسَنَتْ لَــذَّةً لِلْمَـرْءِ قَـاتِلَةً
 مِن حَيثُ لَم يَدْرِ أَنَّ السَّمَّ في الدَّسَمِ

٢٢) واخش الدَّسَائِسَ مِن جوعِ وَمِن شِبَعِ
 قَـرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَـرٌ مـنَ التُّخَـمِ

٢٣) وَاستَفْرِغِ الدَّمعَ مِن عَينٍ قَدِ امْتَلاَّتُ
 مِنَ المَحَارِمِ وَالْـزَمْ حِمْيَـةَ النَّـدَمِ

٢٤) وَخَالِفِ النَّفْسَ والشَّيطَانَ وَاعصِهِمَا وَخَالِفِ النَّفْسَ والشَّيطَانَ وَاعصِهِمَا وَخَالِفِ النَّصْحَ فَاتَّهِمِ

٥٢) وَلاَ تُطِعْ مِنهُمَا خَصْمًا وَلاَ حَكَمًا
 قَأنتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الخَصمِ وَالحَكَمِ



٢٦) أَستَغفِرُ اللهُ مِن قَوْلٍ بِلا عَمَلٍ
 لَقد نَسَبْتُ بِهِ نَسْلاً لِذِي عُقْمِ
 لَق د نَسَبْتُ بِهِ نَسْلاً لِذِي عُقْمِ
 ٢٧) أَمَرْتُكَ الخَيرَ لَكِنْ مَا ائْتَمَرْتُ بِهِ
 وَمَا اسْتَقَمتُ فَمَا قُولِي لَكِ استَقِمِ

٢٨) وَلاَ تَــزَوَدتُ قبــلَ المَــوتِ نَافِلَــةً
 وَلَـم أُصَلِ سِوَىٰ فَرضٍ وَلَـم أَصْــم



## الفصل الثالث في مدح النبي علية

٢٩) ظَلَمتُ سُنَّةَ مَن أَحْيَا الظَّلاَمَ إِلَىٰ أَنِ اشْـتَكَتْ قَدَمَـاهُ النِّسُوَّ مِـن وَرَمِ

٣٠) وَشَدَّ مِنْ سَغَبِ أَحشَاءَهُ وَطَوَىٰ

تَحتَ الحِجَارَةِ كَشْحًا مُثْرَفَ الأَدَمِ

٣١) وَرَاوَدَتْهُ الجِبَالُ الشُّمُ مِن ذَهَبٍ

عَـن نَفْسِه فَأَرَاهَا أَيَّمَا شَمَـمِ

٣٢) وَأَكَّدَتْ زُهدَهُ فِيهَا ضَرُورَتُهُ

إِنَّ الضَّرُورَةَ لاَ تَعِدُو عَلَىٰ العِصَمِ

٣٣) وَكَيفَ تَدعُو إِلَىٰ الدُّنَيا ضَرُورَةُ مَن

لَولاَهُ لَم تُخْرَجِ الدُّنيَا مِنَ العَدَمِ

٣٤) مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الكَونينِ والثَّقَلَيْنِ

وَالْفَرِيقَينِ مِن عُرْبٍ وَمِن عَجَمِ



مدانح بردة المديح للبوصيري (في مدح النبي ﴿)

٣٥) نَبِيُّنَا الآمِرُ النَّاهِي فَلاَ أَحَدٌ أَبَرَّ فِي قَوْلِ لاَ مِنهُ وَلاَ نَعَمِ

٣٦) هُوَ الحبيبُ الَّذِي تُرجَىٰ شَفَاعَتُه

لِكُلِ هَوْلٍ مِنَ الأَهْوَالِ مُقْتَحَمِ

٣٧) دَعَا إِلَى اللهِ فَالمُستَمْ سِكُونَ بِهِ

مُستَمسِكُونَ بِحَبْلِ غَيرِ مُنْفصِمِ

٣٨) فَاقَ النَّبِينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلْقٍ

وَلَـم يُدَانُـوهُ فِـي عِلْمٍ وَلاَ كَـرَمِ

٣٩) وَكُلُّهُم مِن رَسُولِ اللهِ مُلتَمِسْ

غَرْفًا مِنَ البَحْرِ أُو رَشْفًا مِنَ الدِّيمِ

٤٠) وَوَاقِفُ وِنَ لَدَيهِ عِندَ حَدِّهِمِ

مِن نُقطَةِ العِلمِ أُو مِن شَكْلَةِ الحِكمِ

٤١) فَهْ وَ الدِي تَمَّ مَعنَاهُ وَصُورَتَهُ

ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَادِئُ النَّسَمِ



٤٢) مُنَــزَّهُ عَــن شَرِيــكٍ فِــي مَحَاسِــنِهِ فَجَــوهَرُ الحُـسْنِ فِيــهِ غَيــرُ مُنقَـسِمِ

٤٣ دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارِيٰ فِي نَبِيِهِمِ
 وَاحِكُمْ بِمَا شِئتَ مَدِّا فِيهِ وَاحتكِمِ

٤٤) وَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شئتَ مِن شَرَفٍ
 وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئتَ مِن عِظَمِ

٥٤) فَإِنَّ فَـضْلَ رَسُـولِ الله لَيـسَ لَـهُ حَــدٌ فَيُعْـرِبَ عَنــهُ نَاطِـقٌ بِفَـمِ

٤٦) لَـو نَاسَبَـتْ قَـدْرَهُ آيـاتُهُ عِظْمًـا أحيا اسمُهُ حِينَ يُدْعَىٰ دَارِسَ الرِّمَمِ

٤٧) لَـم يَمتَحِنَّا بِمَـا تَعْيَـا العُقْـولُ بِـهِ
 حـرصًا عَلَينَا فَلَـم نَـرتَبْ وَلَـم نَهِـم

٤٨) أعيا الورئ فَهْمُ مَعْنَاهُ فَلَيسَ يُرَىٰ
 في القُرْبِ والبُعْدِ فِيهِ غَيرُ مُنفَحِمِ



٤٩) كَالشَّمسِ تَظهَرُ لِلعَينَيْنِ مِن بُعُدٍ
 صغيرة وتُكِلُ الطَّرْف مِن أَمَمِ

٥٠) وَكَيفَ يُدرِكُ فِي الدنيا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلُّوْا عَنهُ بِالحُلْمِ

٥١ فَمَنْلَخُ العِلمِ فِيهِ أَنَّهُ بَـشَرٌ
 وأنَّهُ خَيـرُ خَلْـقِ اللهِ كُـلِهِمِ

٥٢) وَكُلُّ آيِ أَتَىٰ الرُّسُلُ الكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمِا اتَّـصَلَتْ مِـن نُـودِهِ بِهِـمِ

٥٣) فَإِنَّهُ شَمسُ فَضْلٍ هُمْ كَواكِبُهَا يُعْلِمُ الطُّلَمِ الطُّلَمِ الطُّلَمِ الطُّلَمِ الطُّلَمِ الطُّلَمِ

٥٤) أُكرِمْ بِخُلْتِ نَبِيِّ زَانَهُ خُلُتٌ وَ الْكُنْ مُكُلُتُ الْكِنْ مُكْتَمِلٍ بِالبِشْرِ مُتَسِمِ بِالخِسْنِ مُسْتَمِلٍ بِالبِشْرِ مُتَسِمِ

٥٥) كَالزَّهْرِ فِي تَرَفٍ وَالبَدرِ فِي شَرَفٍ وَالدَّهْرِ فِي تَرَفٍ وَالبَحْرِ فِي شَرَفٍ وَالدَّهْرِ فِي هِمَمِ

٥٦) كَــأَنَّهُ وَهْــوَ فَــرْدٌ مِــن جَلاَلَتِــهِ

فِي عَسكَرٍ حِينَ تَلقَاهُ وَفِي حَشمِ ٥٧) كَأَنَّمَا اللُّولُـوُ المَكنُـونُ فِي صَدَفٍ

مِن مَعْدِنَيْ مَنْطِتٍ مِنهُ وَمُبتَسَمِ
مِن مَعْدِنَيْ مَنْطِتٍ مِنهُ وَمُبتَسَمِ
٥٨) لأطيب يَعدِلُ تُربًا ضَمَّ أَعظُمَهُ
طُروبَىٰ لِمُنتَشِقٍ مِنهُ وَمُلتَثِم



## الفصل الرابع في مولده عليه الصلاة والسلام

٥٩) أَبَانَ مَولِدُهُ عَن طِيبٍ عُنصُرِهِ

يَا طِيبَ مُبتَدَأً مِنهُ وَمُخْتَتَمِ

٦٠) يَــوْمٌ تَفَــرَّسَ فِيــهِ الفُــرْسُ أَنَّهُــمُ
 قَــدْ أُنـــذِرُوا بِحُلُـولِ البُـؤْسِ وَالــنِقَمِ

٦١) وَبَاتَ إِيوَانُ كِسْرَىٰ وَهُوَ مُنْصَدِعٌ عَهَا أَنْ مَا حَدَمَا فَمَا أَنْ مَا حَدَمَا فَمَا أَنْ

كَشَملِ أَصْحَابِ كِسْرَىٰ غَيرَ مُلْتَئِمِ

٦٢) وَالنَّارُ خَامِدَةُ الأَنفَاسِ مِن أَسَفٍ

عَليهِ وَالنَّهِرُ سَاهِي العَيْنِ مِن سَدَمِ

٦٣) وَسَاءَ سَاوَةً أَنْ غَاضَتْ بُحَيرَتُهَا

وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالغَيْظِ حِينَ ظَمِي

٦٤) كَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالمَاءِ مِن بَلْلٍ

حُزْنًا وَبِالمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَمِ



مدانح بردة المديح للبوصيري (في مولده علي المرازيات)

٦٥) وَالْجِنُ تَهِيّفُ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ

وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِن مَعْنَىً وَمِن كَلِمِ

٦٦) عَمُوا وَصَمُوا فَإِعلانُ البَشَائِر لَمْ

تُسمَعْ وَبَارِقَهُ الإِندَارِ لَم تُشَمِ

٦٧) مِن بَعدِ مَا أَخبَرَ الأَقوامَ كَاهِنُهُمْ

بِأَنَّ دِينَهُمُ المُعْوَجَّ لَم يَقُمِ

٦٨) وَبَعدَ مَا عَايَنُوا فِي الأُفْقِ مِن شُهُبِ

مُنْقَضَّةٍ وَفْقَ مَا فِي الأَرضِ مِن صَنَمِ

٦٩) حَتَّىٰ غَدَا عَن طَرِيقِ الوَحْيِ مُنهَزِمٌ

مِـنَ الـشَّيِاطِينِ يَقْفُـو إِثْـرَ مُنهَــزِمِ

٧٠) كَأَنَّهُ م هَرَبُ الْبِطَ اللَّهُ أَبْرَهَ مَ

أُو عَسكَرٌ بِالحَصَىٰ مِن رَاحَتَيْهِ رُمِي

٧١) نَبْذًا بِ بَعدَ تَسْبِيحٍ بِبَطنِهِمَا

نَبْذَ الْمُسَبِّحِ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِمِ

## الفصل الخامس في معجزاته عليه

٧٢) جَاءَت لِدَعوَتِهِ الأَشْخَارُ سَاجِدَةً تَمْشِي إِليهِ عَلَىٰ سَاقٍ بِـلاَ قَـدَمِ

٧٣) كَأَنَّمَا سَطَرَتْ سَطْرًا لِمَا كَتَبَتْ فُرُوعُهَا مِن بَدِيعِ الخَطِّ بِاللَّقَمِ

٧٤) مِثْلَ الغَمَامَةِ أَنَّىٰ سَارَ سائِرَةً تَقِيهِ حَرَّ وَطِيسٍ للهَجِيرِ حَمِي

٧٥) أقْـسَمْتُ بالقمـرِ المنـشـقِ إنَّ لـهُ مـن قلبـهِ نـسبةٌ مبـرورةَ القَـسَمِ

٧٦) وَمَا حَوَىٰ الغَارُ مِن خَيْرٍ وَمِن كَرَمٍ وَكُلُّ طَرْفٍ مِنَ الكُفَّارِ عَنهُ عَمِي

٧٧) فَالصِّدقُ فِي الغَارِ وَالصِّدِيقُ لَم يَرِمَا وَالصِّدِيقُ لَم يَرِمَا وَالصِّدِيقُ لَم يَرِمَا وَالغَارِ مِن أَرِمِ وَهُم يَقُولُونَ مَا بِالغَارِ مِن أَرِمِ



٧٨) ظُنُّوا الحَمَامَ وَظَنُّوا العَنكَبُوتَ عَلَىٰ

خَيْرِ البَرِيَّةِ لَم تَنسُجْ وَلَم تَحُمِ

٧٩) وِقَايَةُ الله أَغْنَتْ عَن مُضَاعَفَةٍ

مِنَ الدُّرُوعِ وَعَن عَالٍ مِنَ الأُطُمِ

٨٠) مَا سَامَنِي الدُّهرُ ضَيْمًا وَاستَجَرْتُ بِهِ

إِلاَّ وَنِهِ لَتُ جِوَارًا مِنهُ لَم يُضَمِ

٨١) وَلاَ التَمَستُ غِنَىٰ الدَّارَيْنِ مِن يَدِهِ

إِلاَّ اسْتَلَمتُ النَّدَىٰ مِن خَيْرِ مُستَلَمِ

٨٢) لاَ تُنكِرِ الوَحْيَ مِن رُؤيَاهُ إِنَّ لَـهُ

قَلْبُ إِذَا نَامَ تِ العَينَ انِ لَم يَنَمِ

٨٣) وَذَاكَ حِيــنَ بُلُــوغِ مِــن نُبُوَّتِـــهِ

فَلَيسَ يُسْكُرُ فِيهِ حَالُ مُحتَلِمِ

٨٤) تَبَارَكَ اللهُ مَا وَحْتِي بِمُكتَسب

وَلاَ نَسِيٌّ عَسلَىٰ غَيْسِ بِمُتَّهَمِ



٥٨) كَم أَبْرَأَتْ وَصِبًا بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ وَأَطلَقَتْ أَرِبًا مِن رِبْقَةِ اللَّمَمِ

٨٦) وَأَحْيَـتِ الـسَّنَةَ الـشَّهِبَاءَ دَعَوَتُـهُ حَتَّىٰ حَكَتْ غُرَّةً فِي الأَعْصُرِ الدُّهُمِ

٨٧) بِعَارِضٍ جَادَ أُو خِلْتُ البِطَاحَ بِهَا سَيْبٌ مِنَ اليَمِّ أُو سَيْلٌ مِنَ العَرِمِ





# الفصل السادس في شرف القرآن ومدحه عليه الفصل السادس في شرف القرآن ومدحه الله السادس في السادس في

٨٨) دَعْنِي وَوَصْفِيَ آيَـاتٍ لَـهُ ظَهَرَتْ ظُهُودَ نَـادِ القِرَىٰ لَيـلاً عَلَىٰ عَلَـمِ ظُهُودَ نَـادِ القِرَىٰ لَيـلاً عَلَـىٰ عَلَـمِ

٨٩) فَاللَّرُ يُلزِدَادُ حُسنًا وَهُو مُنتَظِمٌ

وَلَيْس يَنقُصُ قَدْرًا غَيرَ مُنتَظِم

٩٠) فَمَا تَطَاوُلُ آمَالِ المَدِيحِ إِلَىٰ

مَا فِيهِ مِن كَرَمِ الأَخلاَقِ وَالشِّيَمِ

٩١) آياتُ حَيِّ مِنَ الرَّحمَنِ مُحدَثَةً

قَدِيمَةٌ صِفَةُ المَوصُوفِ بِالقِدَمِ

٩٢) لَم تَقتَرِنْ بِزَمَانٍ وَهْتِي تُخبِرُنَا

عَنِ المَعَادِ وَعَن عَادٍ وَعَن إِرَمِ

٩٣) دَامَتْ لُدينَا فَفَاقَتْ كُلَّ مُعجِزَةٍ

مِنَ النَّبِيِّسِنَ إِذْ جِاءَتْ وَلَم تَدُمِ



٩٤) مُحَكَّمَاتُ فَمَا تُبقِينَ مِن شُبَهٍ

لِـذِي شِـقَاقٍ وَمَا تَبغِينَ مِن حَكَمِ

٩٥) مَا حُورِبَتْ قَطُّ إِلاَّ عَادَ مِن حَرَبٍ أَعدَىٰ الأَعَادِي إِلَيهَا مُلقِي السَّلَمِ

٩٦) رَدَّتْ بَلاَغَتُهَا دَعَوَىٰ مُعَارِضِهَا رَدَّ الغَيثورِ يَدَ الجَانِي عَن الحُرَمِ

٩٧) لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ البَحْرِ فِي مَدَدٍ وَفَوقَ جَوهَرِهِ فِي الحُسنِ وَالقِيَمِ

٩٨) فَمَا تُعَدُّ وَلاَ تُحصَىٰ عَجَائِبُهَا ولاَ تُسَامُ عَلَىٰ الإِكثَارِ بِالسَّأَمِ

٩٩) قَرَّتْ بِهَا عَينُ قَارِيهَا فَقُلْتُ لَـهُ لَقَـد ظَفِرتَ بِحَبْـلِ اللهِ فَاعتَـصِمِ

١٠٠) إِنْ تَتْلُها خِيفةً من حرِّ نارِ لظي أطفأت حرَّ لظي من وِرْدِها الشَّبِمِ ١٠١) كَأَنَّهَا الحَوْضُ تَبْيَضُّ الوُجُوهُ بِهِ

مِنَ العُصَاةِ وَقَد جَاءُوهُ كَالحُمَمِ

١٠٢) وَكَالَصِرَاطِ وَكَالمِينِ انِ مَعدَلَةً

فَالقِسطُ مِن غَيرِهَا فِي النَّاسِ لَم يَقُمِ

١٠٣) لا تَعجَبَنْ لِحَسُودٍ رَاحَ يُنكِرُهَا

تَجَاهُلاً وَهُ وَ عَينُ الحَاذِقِ الفَهِمِ

١٠٤) قد تُنكِرُ العَينُ ضَوْءَ الشمسِ مِن رَمَدٍ

وَيُنكِرُ الفَّمُ طَعْمَ الماءِ مِن سَقَمِ



## الفصل السابع في إسرائه ومعراجه علي الفصل

١٠٥) يَا خَيرَ مَن يَمَّمَ العافُونَ سَاحَتَهُ سَعْيًا وَفَوقَ مُتـُونِ الأَيْنُـقِ الرُّسُـمِ

١٠٦) وَمَـن هُــوَ الآيَــةُ الكُبـرَىٰ لِمُعتَبِـرِ

وَمَن هُ وَ النِّعمَةُ العُظْمَىٰ لِمُغتَنِمِ

١٠٧) سَرَيْتَ مِن حَرَمٍ لَيلاً إِلَىٰ حَرَمٍ

كَمَا سَرَىٰ البَدرُ فِي دَاجِ مِنَ الظُّلَمِ

١٠٨) وَبِتَّ تَرقَىٰ إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنزِلَـةً

مِنْ قَابِ قُوسَيْنِ لَم تُدرَكُ وَلَم تُرَمِ

١٠٩) وقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الأَنبِيَاءِ بِهَا

وَالرُّسْلِ تَقْدِيمَ مَخدُومٍ عَلَىٰ خَدَمِ

١١٠) وَأَنتَ تَختَرِقُ السَّبعَ الطِّبَاقَ بِهِم

فِي مَوكِبٍ كُنتَ فِيهِ صَاحِبَ العَلَمِ





وسسبيم ١١٢) خَفَضْتَ كُلِّ مَقَامٍ بِالإِضَافَةِ إِذ

نُودِيتَ بِالرَّفع مِثلَ المُفْرَدِ العَلَم

١١٣) كَيمَا تَفُوزَ بِوَصْلٍ أَيِّ مُسْتَترٍ

عَــنِ العُيُــون وَسِــرٍ أَيِّ مُكتَّنَــمِ

١١٤) فَحُزْتَ كُلَّ فَخَارٍ غَيرَ مُسْتَرَكٍ

وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيرَ مُرزَدَحِمٍ

١١٥) وَجَلَّ مِقَدَارُ مَا وُلِّيتَ مِن رُتَبٍ

وَعَزَّ إِدْرَاكُ مَا أُولِيتَ مِن نِعَمِ

١١٦) بُشرَىٰ لَنَا مَعشَرَ الإِسْلامِ إِنَّ لَنَا

مِنَ العِنَايَةِ رُكنًا غَيرَ مُنْهَدِمِ

١١٧) لَمَّا دَعَا اللهُ دَاعِينَا لِطَاعَتِهِ

بِأَكرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا أَكرَمَ الأُمِّمِ





## الفصل الثامن في جهاد النبي ﷺ

١١٨) رَاعَـتْ قُلُـوبَ العِـدَا أَنبَـاءُ بِعثَتـهِ كَنَبْـأَةٍ أَجْفَلَـتْ غُفْـلاً مِـنَ الغَنَــمِ

١١٩) مَا زَالَ يَلقَاهُمُ فِي كُلِّ مُعترَكٍ
 حَتَّىٰ حَكَوْا بِالقَنَا لَحْمًا عَلَىٰ وَضَمِ

١٢٠) وَدُوا الفِرَارَ فَكَادُوا يَغبِطُونَ بِهُ أَسُدُارَ فَكَادُوا يَغبِطُونَ بِهُ أَسُدُمُ مَا الْعِقبَانِ وَالرَّخمِ أَسُلاءَ شَالَتْ مَعَ الْعِقبَانِ وَالرَّخمِ

١٢١) تَمضِي اللَّيَالِي وَلا يَـدُرُونَ عِدَّتَهَـا مَا لَم تَكُن مِنْ لَيَالِي الأَشهُرِ الحُـرُمِ

۱۲۲) كَأَنَّمَا الدِّينُ ضَيْفٌ حَلَّ ساحَتَهُمْ بِكُلِّ قَرْمٍ إِلَىٰ لَحْمِ العِدَا قَرِمِ

١٢٣) يَجُـرُ بَحـرَ خَمـيسٍ فَـوقَ سَـابِحَةٍ يَرمِي بِمَـوجٍ مِـنَ الأَبطَـالِ مُلتَـطِمِ



١٣٤) مِــنْ كُــلِّ مُنتَــدِبٍ لِلهِ مُحتَــسِبٍ يَـسطُو بِمُـستَأْصِل لِلكُفـرِ مُـصطَلِمِ

١٢٥) حَتَّىٰ غَدَتْ مِلَّةُ الإسلامِ وَهْيَ بِهِمْ

مِن بَعدِ غُرْبَتِهَا مَوصُولَةَ الرَّحِمِ

١٢٦) مَكفُولَةً أَبَدًا مِنهُم بِخَيرِ أَبِ

وَخَيرِ بَعْلٍ فَلَم تَيْتَمْ وَلَم تَبِّمِ

١٢٧) هُمُ الجِبَالُ فَسَلْ عَنْهُم مُصَادِمَهُمْ

مَاذًا رَأَىٰ مِنهُمُ فِي كُلِّ مُصْطَدَمِ

١٢٨) وَسَلْ حُنَيْنًا وَسَلْ بَدْرًا وَسَلْ أَحُدًا

فُصُولُ حَتْفٍ لَهُم أَدهَىٰ مِنَ الوَخَمِ

١٢٩) المُصدِرِي البِيضِ حُمرًا بَعدَ مَا وَرَدَتْ

مِنَ العِدَا كُلُّ مُسْوَدٍّ مِنَ الِّلمَمِ

١٣٠) وَالكَاتِبِينَ بِسُمْرِ الخَطِّ مَا تَـرَكَتْ

أُقلامُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غَيرَ مُنعَجِمِ

١٣١) شَاكِي السِّلاَحِ لَهُم سِيمَا تُمَيِّزُهُمَ وَالوَرْدُ يَمْتازُ بِالسِّيمَا عَنِ السَّلَمِ

١٣٢) تُهدِي إِلَيكَ رِياحُ النَّصْرِ نَشْرَهُمُ فَتَحسَبُ الزَّهرَ فِي الأَكمَامِ كُلَّ كَمِي فَتَحسَبُ الزَّهرَ فِي الأَكمَامِ كُلَّ كَمِي

١٣٣) كَأَنَّهُم فِي ظُهُورِ الخَيْلِ نَبْتُ رُبًا مِن شِدَّةِ الحَزْمِ لاَ مِن شَدَّةِ الحُزْمِ لاَ مِن شَدَّةِ الحُزُمِ

١٣٤) طَارَتْ قُلُوبُ العِدَا مِن بَأْسِهِمْ فَرَقًا فَمَا تُفَـرِقُ بَيـنَ البَهْمِ وَالبُهَمِ

١٣٥) وَمَــن تَــكُن بِرَســولِ اللهِ نُــضرَتُهُ إِن تَلْقَــهُ الأَسْـدُ فِــي آجَامِهَـا تَجِــمِ

١٣٦) وَلَن تَرَىٰ مِن وَلِتِي غَيْرِ مُسْتَصرٍ بِهِ وَلا مِن عَدُوِّ غَيْرِ مُنقَصِمِ

١٣٧) أَحَـلُ أُمَّتَـهُ فِـي حِـرْزِ مِلَّتِـهِ كَاللَّهُ فِـي حِـرْزِ مِلَّتِـهِ كَاللَّهُ فِي أَجَمِ



١٣٨) كَمْ جَدَّلَتْ كَلِمَاتُ اللهِ مِن جَدِلٍ

فِيهِ وَكَم خَصَمَ البُرهَانُ مِن خَصِمِ ١٣٩) كَفَاكَ بِالعِلْمِ فِي الأُمِّيِّ مُعجِزَةً فِي الأَمِّيِّ مُعجِزَةً فِي الجاهِلِيَّةِ وَالتَّأْدِيبِ فِي البُتُمِ



## 

١٤٠) خَدَمْتُــهُ بِمَدِيــِحِ أَستَقِيــلُ بِــهِ ذُنُوبَ عُمْرِ مَضَىٰ فِي الشِّعرِ وَالخِدَمِ

١٤١) إِذ قَلَدَانِيَ مَا تُخشَىٰ عَوَاقِبُهُ كَأُنَّنِي بِهِمَا هَدْيٌ مِنَ النَّعَمِ

١٤٢) أَطَعْتُ غَيَّ الصِّبَا فِي الحَالَتَيْنِ وَمَا حَصَلْتُ إِلاَّ عَلَى الآثَامِ وَالنَّدُمِ

١٤٣) فَيَا خَـسَارَةَ نَفْسٍ فِـي تِجَارَتِهَـا لَـم تَـشْتَرِ الدِّيـنَ بِالدُّنيـا وَلَـم تَـسُمِ

١٤٤) وَمَـن يَبِـغ آجِـلاً مِنـهُ بِعَاجِلِـهِ يَبِنْ لَـهُ الغَبْنُ فِي بَيْعِ وَفِي سَلَمِ

١٤٥) إِنْ آتِ ذَنْبًا فَمَا عَهْدِي بِمُنتَقِضٍ مِنَ النَّبِيِّ وَلا حَبْلِي بِمُنصَرِمِ



١٤٦) فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسمِيَتِي

مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَىٰ الخَلْقِ بِالذِّمَمِ

١٤٧) إِنْ لَم يَكُن فِي مَعَادِي آخِذًا بِيَدِي فَـضْلاً وَإِلاَّ فَقُـلْ يَـا زَلَّـةَ القَـدَمِ

١٤٨) حَاشَاهُ أَنْ يَحْرِمَ الرَّاجِي مَكَارِمَهُ

أو يَرْجِعَ الجَارُ مِنهُ غَيْرَ مُحتَرَمِ

١٤٩) وَمُنذُ أَلزَمْتُ أَفكَارِي مَدَائِحَهُ

وَجَدْتُهُ لِخَلاصِي خَيرَ مُلتَزِمِ

١٥٠) وَلَن يَفُوتَ الغِنَىٰ مِنهُ يَدُا تَرِبَتْ

إِنَّ الحَيَا يُنْبِتُ الأَزْهَارَ فِي الأَكَمِ

١٥١) وَلَم أُرِدْ زَهرَةَ الدُّنيَا الَّتِي اقتَطَفَتْ

يدا زُهَيْرٍ بِمَا أَثنَىٰ عَلَىٰ هَرِمِ





## الفصل العاشر في المناجاة وعرض الحاجات

١٥٢) يَا أَكرَمَ الخَلقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِه سِوَاكَ عِندَ حُلُولِ الحَادِثِ العَمِمِ

١٥٣) وَلَـن يَـضِيقَ رَسُـولَ اللهِ جَاهُـكَ بـي إِذَا الكَــرِيمُ تَجَلَّــيٰ بِاسْــمِ مُنتَقِــمِ

١٥٤) فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ اللَّذِيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالقَلْمِ

١٥٥) يَا نَفْسُ لاَ تَقنَطِي مِن زَلَّةٍ عَظُمَتْ
 إِنَّ الكَبَائِرَ فِي الغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ

١٥٦) لَعَـلَّ رَحمَـةً رَبِّـي حِيـنَ يَقْـسِمُهَا تَأْتِي عَلَىٰ حَسَبِ العِصْيَانِ فِي القِسَمِ

١٥٧) يَا رَبِ وَاجْعَلْ رَجَائِي غَيرَ مُنعَكِسٍ لَدَيْكَ وَاجِعَلْ حِسَابِي غَيرَ مُنخرِمِ لَدَيْكَ وَاجِعَلْ حِسَابِي غَيرَ مُنخرِمِ



١٥٨) وَالطُفْ بِعَبدِكَ فِي الدَّارَينِ إِنَّ لَـهُ

صَبْرًا مَتَىٰ تَدْعُهُ الأَهوالُ يَنهزِم

١٥٩) وَأَذَنْ لِسُحْبِ صَلاَةٍ مِنْكَ دَائِمَةٍ

عَلَىٰ النَّبِيِّ بِمُنْهَلِ وَمُنْسَجِمِ

١٦٠) مَا رَنَّحَتْ عَذَبَاتِ البَانِ رِيحُ صَبًا

وَأَطْرَبَ العِيسَ حَادِي العِيسِ بِالنَّغَمِ

١٦١) ثُمَّ الرِّضَا عَن أَبِي بَكْرٍ وَعَن عُمَرٍ

وَعَن عَلِيّ وَعَن عُثْمَانَ ذِي الكَرَمِ

١٦٢) وَالآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ فَهُمْ

أَهْلُ التُّقَىٰ وَالنَّقَا وَالحِلْمِ وَالكَرَمِ

١٦٣) يَا رَبِ بِالمُصْطَفَىٰ بَلِّع مَقَاصِدَنَا

وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَىٰ يَا وَاسِعَ الكَرَمِ

١٦٤) وَاغْفِر إِلَهِ ي لِكُلِّ المُسْلِمينَ بِمَا

يَتْلُوهُ فِي المَسْجِدِ الأَقْصَىٰ وَفِي الحَرَمِ

١٦٥) بِجَاهِ مَنْ بَيتُهُ فِي طَيبَةٍ حَرَمٌ وَاسْمُهُ قَسَمٌ مِنْ أَعْظَمِ القسمِ

١٦٦) وَهَــذِه بُـرُدَةُ المُخْتَـارِ قَـد خُتِمَــتْ وَالحَمْـدُ الله فــي بَــدْءٍ وَفِــي خَـتَمِ

١٦٧) أبيَاتُهَا قَد أَتَتْ سِتِينَ مَعْ مِائَةٍ
 فرِّجْ بِهَا كَرْبَنَا يَا وَاسِعَ الكَرَمِ



## ﴿ القصيدة الْمُضريَّة في الصلاة على خير البرية ﴿



### للإمام البوصيري إلى

- يَا رَبِّ صَلِّ عَلَىٰ المُخْتَارِ مِنْ مُضَرٍّ وَالأَنبِيَا وَجَمِيعِ الرُّسْلِ مَا ذُكِرُوا
- وَصَلِّ رَبِّ عَلَىٰ الهَادِي وَشِيعَتِهِ
- وَصَحْبِهِ مَنْ لِطَيِّ الدِّينِ قَدْ نَشُرُوا
  - وَجَاهَ دُوا مَعَ له فِي اللهِ وَاجْتَهَ دُوا
- وَهَاجَرُوا وَلَهُ آوَوْا وَقَدْ نُـصَرُوا
  - وَبَيَّنُوا الفَرْضَ وَالْمَسْنُونَ وَاعْتَصَبُوا
- للهِ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ فَانْتَصَرُوا
  - أَزْكَى صَلاةٍ وَأَنْمَاهَا وَأَشْرَفَهَا

يُعَطِّرُ الكَوْنَ رَيًّا نَشُوهَا العَطِرُ

٦) مَعْبُوقَةٍ بِعَبِيقِ المِسْكِ زَاكِيَةٍ

مِنْ طِيْبِهَا أَرَجُ الرِّضْوَانِ يَنْتَشِرُ

٧) عَدَّ الحَصَىٰ والثَّرَىٰ والرَّمْلِ يَتْبَعُهَا

نَجْمُ السَّمَا وَنبَاتُ الأَرْضِ والْمَدَرُ

٨) وعَـد وزن مَثَاقِيل الجِبَـالِ كَمَـا

يَلِيْهِ قَطْرُ جَمِيعِ المَاءِ وَالمَطَرُ

٩) وَعَدَّ مَا حَوَتِ الأَشْجَارُ مِنْ وَرَقٍ

وَكُلُّ حَرْفٍ غَدَا يُثْلَىٰ وَيُسْتَطَرُ

١٠) وَالوَحْشُ وَالطَّيْرُ وَالأَسْمَاكُ مَعْ نَعَمِ

يَلْيِهِمُ الجِنُّ والأَمْلِلاكُ والبَشَرُ

١١) وَالذَّرُ وَالنَّمْلُ مَعْ جَمْعِ الحُبُوبِ كَذَا

وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالأَرْيَاشُ وَالوَبَرُ

١٢) وَمَا أَحَاطَ بِهِ العِلْمُ المُحِيطُ وَمَا

جَرَىٰ بِهِ القَلَمُ المَأْمُورُ وَالقَدَرُ

١٣) وَعَـدُّ نَعْمَائِكَ اللاَّتِي مَنَنْتَ بِهَا

عَلَىٰ الخَلائِقِ مُذْ كَانُوا وَمُذْ حُشِروا

١٤) وَعَدَّ مِقْدَارِهِ السَّامِي الَّذِي شَرُفَتْ

بِهِ النَّبِيُّونَ وَالأَمْ للاكُ وَافْتَخُرُوا

١٥) وَعَدَّ مَا كَانَ فِي الأَكْوانِ يَا سَنَدِي

وَمَا يَكُونُ إِلَىٰ أَنْ تُبْعَثَ الصُّورُ

١٦) فِي كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ يَطْرِفُونَ بِهَا

أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ أَوْ يَذَرُوا

١٧) مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ مَعْ جَبَلٍ

وَالْفَرْشِ وَالْعَرْشِ وَالكُرْسِي وَمَا حَصَرُوا

١٨) مَا أَعْدَمَ اللهُ مَوْجُودًا وَأَوْجَدَ

مَعْدُومًا صَلاَةً دَوَامًا لَيْسَ تَنْحَصِرُ

١٩) تَسْتَغْرِقُ العَدَّ مَعْ جَمْعِ الدُّهُورِ كَمَا

تُحِيطُ بِالحَدِّ لا تُبْقِي ولا تَذَرُ

٢٠) لاَ غَايَةً وانْتِهَاءً يَا عَظِيمُ لَهَا

ولا لَهَا أَمَدٌ يُقْضَىٰ فَيُعْتَبُرُ

٢١) وَعَدَّ أَضْعَافِ مَا قَدْ مَرَّ مِنْ عَدَدٍ

مَعْ ضِعْفِ أَضْعَافِهِ يَا مَنْ لَهُ الْقَدَرُ

٢٢) كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ سَيِّدِي وَكَمَا

أَمَرْ تَنَا أَنْ نُصَلِّي أَنْتَ مُقْتَدِرُ

٢٣) مَعَ السَّلامِ كَمَا قَدْ مَرَّ مِنْ عَدَدٍ

رَبِّ وَضَاعِفْهُمَا وَالْفَضْلُ مُنْتَشِرُ

٢٤) وَكُلُّ ذَلِكَ مَضْرُوبٌ بِحَقِّكَ فِي

أَنْفَاسِ خَلْقِكَ إِنْ قَلُّوا وَإِنْ كَثُرُوا

٢٥) يَارَبِ وَاغْفِرْ لِقَارِيهَا وَسَامِعِهَا

وَالمُسْلِمِينَ جَمِيعًا أَيْنَمَا حَضَرُوا

٢٦) وَوَالِدِينَا وَأَهْلِينَا وَجِيرَتِنَا

وَكُلُّتَ اسَيِّدي لِلْعَفْرِ مُفْتَقِرُ



القصيدة المضرية في الصلاة على خير البرية

٢٧) وَقَـدْ أَتَيْتُ ذُنُوبًا لا عِـدَادَ لَهَـا

لَكِنَّ عَفْ وَكَ لا يُبْقِي وَلا يَلدُرُ

٢٨) وَالْهَمُّ عَنْ كُلِّ مَا أَبْغِيهِ أَشْغَلَني

وَقَدْ أَتَىٰ خَاضِعًا وَالْقَلْبُ مُنْكَسِرُ

٢٩) أَرْجوكَ يَا رَبِّ فِي الدَّارَيْنِ تَرْحَمُنَا

بِجَاهِ مَنْ فِي يَدَيْهِ سَبَّحَ الحَجَرُ

٣٠) يَارَبِ أَعْظِمْ لَنَا أَجْرًا وَمَعْفِرَةً

فَإِنَّ جُودَكَ بَحْرٌ لَيْسَ يَنْحَصِرُ

٣١) وَاقْضِ دُيُونًا لَهَا الأَخْلاقُ ضائِقَةٌ

وَفَرِّجِ الْكَرْبَ عَنَّا أَنْت مُقْتَدِرُ

٣٢) وَكُنْ لَطِيفًا بِنَا فِي كُلِّ نَازِلَةٍ

لُطْفًا جَمِيلاً بِهِ الأَهْوالُ تَنْحَسِرُ

٣٣) بِالمُصْطَفَىٰ الْمُجْتَبَىٰ خَيْرُ الأَنامِ وَمَنْ

جَلالَةً نَـزَلَتْ في مَدْحِـهِ السُّورُ

٣٤) ثُمَّ الصَّلاةُ عَلَىٰ المُخْتَارِ مَا طَلَعَتْ

شَمْسُ النَّهَارِ وَمَا قَدْ شَعْشَعَ القَّمَرُ

٣٥) ثُمَّ الرِّضَاعَنْ أبي بَكْرٍ خَليفَتِهِ

مَنْ قَامَ مِنْ بَعْدِهِ للدِّينِ يَنْتَصِرُ

٣٦) وعَنْ أبي حَفْصِ الفَارُوقِ صَاحِبِهِ

مَنْ قَوْلُهُ الفَصْلُ فِي أَحْكَامِهِ عُمَرُ

٣٧) وَجُدْ لِعُثْمانَ ذِي النُّورَينِ مَنْ كَمُلَتْ

لَهُ المَحَاسِنُ فِي الدَّارَيْنِ وَالظَّفَرُ

٣٨) كَـذَا عَلِـيٌ مَـعَ ابْنَيْـهِ وَأُمِّهِمَـا

أَهْلُ العَبَاءِ كَمَا قَدْ جَاءَنَا الخَبَرُ

٣٩) سَعْدٌ سَعِيْدُ بْنُ عَوفٍ طَلْحَةٌ وَأَبُو

عُبَيْلُدَةٍ وَزُبِيَ سِ سَادَةٌ غُلُورُ

٤٠) وَحَمْ زَةٌ وَكَ ذَا الْعَبَّ اسُ سَيِّدُنَا

وَنَجْلُهُ الحبْرُ مَنْ زَالَتْ بِهِ الغِيَرُ



٤١) وَالآلُ وَالصَّحْبُ وَالأَتْبَاعُ قَاطِبَةً
 مَا جَنَّ لَيْلُ الدَّياجِي أُو بَدَا السَّحَرُ





# القصيدة المحمدية للإمام البوصيري



مُحَمَّدٌ خَيْرُ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ قَدَمِ

٢) مُحَمَّدٌ بَاسِطُ المَعْرُوفِ جَامِعُهُ

مُحَمَّدٌ صَاحِبُ الإِحْسَانِ وَالكَرَمِ

٣) مُحَمَّــ لِدُ تَـــاجُ رُسْــلِ اللهِ قَاطِبَــةً

مُحَمَّدٌ صَادِقُ الأَقْوَالِ وَالكَلِمِ

٤) مُحَمَّدٌ ثُابِتُ المِيْشَاقِ حَافِظُهُ

مُحَمَّدٌ طَيّبُ الأَخْلاَقِ وَالسِّيَمِ

٥) مُحَمَّــدٌ رُوِيَــتْ بِالنُّــورِ طِينتُــهُ

مُحَمَّدٌ لَمْ يَوَلُ نُورًا مِنَ القِدَمِ

٦) مُحَمَّـدٌ حَاكِمٌ بِالعَـدُلِ ذُو شَـرَفٍ

مُحَمَّدٌ مَعْدِنُ الإِنْعَامِ وَالحِكَمِ



مدانح القصيدة المحدية للإمام البوصيري كالمحديدة الإمام البوصيري كالمحديدة الإمام البوصيري

٧) مُحَمَّدٌ خَيْـرُ خَلْـقِ اللهِ مِـنْ مُـضَرٍ
 ٨ مُحَمَّــدٌ خَيْــرُ رُسْـــلِ اللهِ كُلِّهِــمِ

٨) مُحَمَّــ لَّ دِينُـــ هُ حَـــ قَ نَدِيـــ نُ بِـــ هِ
 ٨) مُحَمَّــ لَّ مُجْمِــ لاَّ حَقَّــاً عَلَــ ي عَلَــ مُحَمَّــ لَا مُجْمِــ لاَّ حَقَّــاً عَلَــ ي عَلَــ م

٩) مُحَمَّـــ دُّ ذِكْـــرُهُ رَوْحٌ لأَنْفُــسِنَا
 مُحَمَّـدٌ شُكْـرُهُ فَـرْضَ عَلَـىٰ الأُمَـمِ

١٠ مُحَمَّدٌ زِينَةُ الدُّنْيَا وَبَهْجَتُهَا
 مُحَمَّدٌ كَاشِفُ الغُمَّاتِ وَالظُلَمِ

١١) مُحَمَّدٌ سَيِّدٌ طَابَتْ مَنَاقِبُهُ

مُحَمَّدٌ صَاغَهُ الرَّحْمَنُ بِالنِّعَمِ

١٢) مُحَمَّـدٌ صَفْـوَةُ البَـارِي وَخِيرَتُـهُ

مُحَمَّدٌ طَاهِرٌ مِن سَائِرِ التُّهَمِ

١٣) مُحَمَّدٌ ضَاحِكُ للضَّيْفِ مُكْرِمُهُ

مُحَمَّدٌ جَارُهُ وَاللهِ لَـمْ يُنضم



١٤) مُحَمَّدٌ طَابَتِ السُّنْيَا بِيعْثَتِهِ

مُحَمَّدٌ جَاءَ بِالآياتِ وَالحِكَمِ

١٥) مُحَمَّدٌ يَـوْمَ بَعْثِ النَّـاسِ شَـافِعُنَا مُحَمَّدٌ يَـوْمَ بَعْثِ النَّـاسِ شَـافِعُنَا

مُحَمَّدٌ نُورُهُ الهَادِي مِنَ الظَّلَمِ ١٦) مُحَمَّدٌ قَائِمٌ للهِ ذُو هِمَسِمٍ

مُحَمَّــ لَّ خَاتَــمٌ لِلرُّسْــلِ كُلِّهِــمِ





## للعارف بالله سيدي محمد بن ناصر الدِّرْ عِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الل

المتوفى ١٠٨٥ هـ دفين زاوية بتا مَكْرُوت بالمغرب الأقصى

- ١) يَا مَنْ إِلَىٰ رَحْمت إِلْمَفَ رُ وَمَـنْ إِلَيْـه يَلْجَـا المُـضْطَرُ
- وَيَا قَرِيبَ العَفْرِ يَا مَوْلاَهُ

وَيِا مُغِيثَ كُلِّ مَنْ دَعَاهُ

بِكَ اسْتَغَثَّنَا يَا مُغِيثَ الضَّعَفَا

فَحَسْبُنَا يَا رَبِّ أَنْتَ وَكَفَىٰ

فَ لاَ أَجَلَّ مِنْ عَظِيمٍ قُدْرَتِك

وَلاَ أُعِـزٌ مِـنْ عَزِيـزِ سَـطُوتِك



اذكار أخرى لِعِزّ مُلْكِكَ المُلُوكُ تَخْضَعُ تَخْفِضُ قَدْرَ مَنْ تَشَا وَتَرْفَعُ وَالأَمْ لِ كُلُّهُ إليه النَّه لَا أَنْ لَكُ رَدُّهُ وَبِيَدَيْ لَكَ حَلَّهُ وَعَقْدُهُ وَقَدْ رَفَعْنَا أَمْرَنَا إِلَيْكَ وَقَــدُ شَكُوْنَــا ضُعْفَنَــا عَلَيْــكَ فَارْحَمْنَا يَا مَنْ لا يَزَالُ عَالمًا ب ضعفِنا وَلا يَزالُ رَاحِمَا انْظُرْ إِلَىٰ مَا مَسَّنَا مِنَ الوَرَىٰ فَحَالُنَا مِن بَيْنِهِمْ كَمَا تَرِي ١٠) قَـدْ قَــلَّ جَمْعُنَـا وَقَـلَّ وَفُرُنَـا وَانْحَـطُ مَـا بَـيْنَ الجُمُـوعِ قَدْرُنـا ١١) وَاسْتَـضْعَفُونَا شَـوْكَةً وَشِـدَّةً وَاسْتَنْقَ صُونَا عُ لَهُ وَعِ لَهُ

دعا، الاستفاثة

١٢) فَنَحْنُ يَا مَنْ مُلْكُهُ لا يُسْلَبُ
 لُـذْنَا بِجَاهِكَ الَّـذِي لا يُغْلَـبُ

١٣) إِلَيْكَ يَاغَوْثَ الْفَقِيرِ نَسْتَنِدْ

عَلَيْكَ يَا كَهْفَ الضَّعِيفِ نَعْتَمِدُ

١٤) أَنْتَ الَّذِي نَدْعُو لِكَشْفِ الْغَمَرَاتُ

أَنْتَ الَّذِي نَرْجُو للدَّفْعِ الحسَرَاتُ

١٥) أَنْتَ الْعِنَايَةُ الَّتِي لاَ نَوْتَجِي

حِمَايَةً مِنْ غَيْر بَابِهَا تَجِي

١٦) أَنْتَ الَّذِي نَسْعَىٰ بِبَابِ فَضْلِهِ

أَكْرَمُ مَنْ أَغْنَى بِفَيْضِ نَيْلِهِ

١٧) أَنْتَ الِّذِي تَهْدِي إِذَا ضَلْنَا

أَنْتَ الَّذِي تَعْفُو إِذَا زَلَلْنَا

١٨) وَسِعْتَ كُلِّ مَا خَلَقْتَ عِلْمًا

وَرَأْفَ لَهُ وَرَحْمَ لَهُ وَحِلْمُ ا

أذكار أخرى

١٩) وَلَـيْسَ مِنَّـا فِـي الْوُجُـودِ أَحْقَـرُ

وَلاَ لِمَا عِنْدُكَ مِنَّا أَفْقَرُ

٢٠) يَا وَاسِعَ الإِحْسَانِ يَا مَنْ خَيْرُهُ

عَـمَّ الْـوَرَىٰ وَلاَ يُنَادَىٰ غَيْـرُهُ

٢١) يَا مُنْقِذَ الْغَرْقَىٰ وَيَا حَنَّانُ

يَا مُنْجِيَ الْهَلْكَيٰ وَيَا مَنَّانُ

٢٢) ضَاقَ النِّطَاقُ يَا سَمِيعُ يَا مُجِيبٌ

عَزَّ الدَّوَاءُ يَا سَرِيعُ يَا قَرِيبُ

٣٣) وَقَدْ مَدَدْنَا رَبَّنَا الأَكُفُّ

وَمِنْكَ رَبُّنَا رَجَوْنَا اللُّطْفَ

٢٤) فَالْطُفْ بِنَا فِيمَا بِهِ قَضَيْتَ

وَرَضِّنَا بِمَا بِهِ رَضَيْتَ

٢٥) وَأَبْدِلِ اللَّهُمَّ حَالَ الْعُسْرِ

بِٱليُـسْرِ وَامْـدُدْنَا بِـرِيحِ النَّـصْرِ



دعا، الاستفاثة

٢٦) وَاجْعَـلْ لَنَاعَلَـيْ الْبُغَـاةِ الْغَلَبَـة

وَاقْصُر أَذَى الشَّرِّ عَلَىٰ مَنْ طَلَبَه

٢٧) وَاقْهَــ رُ عِدَانَــا يَــا عَزِيــزُ قَهْــرَا

يَفْصِمُ حَبْلَهُم وَيُصْمِي الظَّهرَا

٢٨) وَاعْكِسْ مُرَادَهُمْ وَخَيِّبْ سَعْيَهُمْ

وَاهْ زِمْ جُيُوشَهُ مُ وَأَفْسِدْ رَأَيَهُ مُ

٢٩) وَعَجِلِ اللَّهُمَّ فِيهِمْ نِقْمَتَكُ

فَإِنَّهُ مَ لاَ يُعْجِ زُونَ قُدْرَتَ كُ

٣٠) يَارَبِيَارَبِ بِحَبْلِ عِصْمَتِكُ

قَدِ اعْتَصَمْنَا وَبِعِزِّ نُصْرَتِكُ

٣١) فَكُــنْ لَنَــا وَلاَ تَكُــنْ عَلَيْنَــا

وَلاَ تَكِلْنَا طَرْفَةً إِلَيْنَا

٣٢) فَمَا أَطَقُنَا قُوةً لِلدَّفْعِ

وَلا اسْتَطَعْنَا جِيلَةً للنَّفْعِ



اذكار آخرى

٣٣) وَمَا قَصَدْنَا غَيْرَ بَابِكَ الْكَرِيمْ

وَمَا رَجُونَا غَيْرَ فَضْلِكَ الْعَمِيمَ

٣٤) فَمَا رَجَتْ مِنْ خَيْرِكَ الظُّنُونُ

بِنَفْسِ مَا تَقُولُ كُنْ يَكُونُ

٣٥) يَارَبِ يَارَبِ بِكَ التَّوَصُّلُ

لِمَا لَدَيْكَ وَبِكَ التَّوَسُّلُ

٣٦) يَارَبِ أَنْتَ رُكْنُنَا الرَّفِيعُ

يَا رَبِّ أَنْتَ حِصْنُنَا المنيع

٣٧) يَارَبُ يَارَبُ أَنِلْنَا الأَمْنَا

إِذَا ارْتَحَلّْنَ إِذَا أَقَمْنَ ا

٣٨) يَارَبُ وَاحْفَظْ زَرْعَنَا وَضَرْعَنَا

وَاحْفَظْ تِجَارَنَا وَوَقِّرْ جَمْعَنَا

٣٩) وَاجْعَالْ بِلاَدَنَا بِالاَدَ الدِينِ

وَرَاحَـةُ المـحْتَاجِ وَالمِـشكِينِ



دعا، الاستفائة ٤٠) وَاجْعَلْ لَهَا بَيْنَ الْبِلاَدِ صَوْلَةً وَحُرْمَـــةً وَمَنْعَــةً وَدَوْلَــةً وَاجْعَلْ مِنَ السِّرِ المَصُونِ عِزُّهَا وَاجْعَلْ مِنَ السِّتْرِ الْجَمِيلِ حِرْزَهَا ٤٢) وَاجْعَلْ بِصَادٍ وَبِقَافٍ وَبِنُونُ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ وَرَائِهَا يَكُونُ ٤٣) بِجَاهِ نُسورِ وَجْهِكَ الكَريمِ وَجَاهِ سِرّ مُلْكِكَ الْعَظِيمِ ٤٤) وَجَاهِ لاَ إِلَهُ اللهُ وَجَاهِ خَيْرِ الْخَلْقِ يَا رَبَّاهُ ٥٥) وَجَاهِ مَا بِهِ دَعَاكَ الأَنْبِيَاءُ

وَجَاهِ مَا بِهِ دَعَاكَ الأَوْلِيَاءُ

٤٦) وَجَاهِ قَدْرِ الْقُطْبِ وَالْأَوْتَادِ وَجَاهِ حَالِ الْحَرْسِ وَالأَفْرادِ



اذكار أخرى

٤٧) وَجَاهِ الأَخْيَارِ وَجَاهِ النُّجَبَا

وَجَاهِ الأَبْدَالِ وَجَاهِ النُّقَبَا

٤٨) وَجَاهِ كُلِّ عَابِدٍ وَذَاكِرْ

وَجَاهِ كُلِّ حَامِدٍ وَشَاكِرُ

٤٩) وَجَاهِ كُلِّ مَنْ رَفَعْتَ قَلْرَهُ

مِمَّنْ سَتَوْتَ أَوْ نَـشَوْتَ ذِكْـرَهُ

٥٠) وَجَاهِ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُحْكَمِ

وَجَاهِ الإسمِ الأَعْظمِ المعَظّمِ

٥١) يَارَبِّ يَارَبِ وَقَفْنَا فُقَرَا

بَــيْنَ يَــدَيْكَ ضُـعَفَاءَ حُقَــرَا

٥٢) وَقَـدْ دَعَوْنَـاكَ دُعَاءَ مَـنْ دَعَـا

رَبًّا كَرِيمًا لا يَـرُدُّ مَـنْ سَعَىٰ

٥٣) فَاقْبَلْ دُعَاءَنَا بِمَحْضِ الفَضْلِ

قَبُولَ مَنْ أَلْغَىٰ حِسَابَ الْعَدْلِ



دعا، الاستفاثة

٥٤) وَامْ نُنْ عَلَيْنَ ا مِنَّةَ الْكَرِيمِ

وَاعْطِفْ عَلَيْنَا عَطْفَةَ الحلِيمِ

٥٥) وَانْشُوْ عَلَيْنا يَا رَحِيمُ رَحْمَتَكُ

وَابْسُطْ عَلَيْنَا يَا كَرِيمُ نِعْمَتَكُ

٥٦) وَخِـرْ لَنَا فِي سَائِرِ الأَقْـوَالِ

وَاخْتَـرْ لَنَـا فِي سَائِـرِ الأَفْعَـالِ

٥٧) يَا رَبّ وَاجْعَلْ دَأْبَنَا التَّمَسُّكَا

بِالسُّنَّة الْغَرَّاءِ وَالتَّنَسُكَا

٥٨) وَاحْمُو لَنَا أَغْراضَنَا الْمَحْتَلِفَة

فِيكَ وَعَرِّفْنَا تَمَامَ المعْرِفَة

٥٩) وَاجْمَعْ لَنَا مَا بَيْنَ عِلْمٍ وَعَمَلْ

وَاصْرِفْ إِلَىٰ دَارِ الْبَقَا مِنَّا الأَمَلْ

٦٠) وَانْهَجْ بِنَا يَا رَبِّ نَهْجَ السُّعَدَا

وَاخْتِمْ لَنَا يَا رَبِّ خَتْمَ الشُّهَدَا

اذكار أخرى

٦١) وَاجْعَــلْ بَنِينَـا فُـضَلاَءَ صُلَحَـا

وَعُلِّمَاءَ عَامِلِينَ نُصِحَا

٦٢) وَأَصْلِحِ اللَّهُمَّ حَالَ الأَهْلِ

وَيَـسِّرِ اللَّهُـمَّ جَمْعَ السَّمْلِ

٦٣) يَارَبِ وَافْتَحْ فَتْحَكَ الْمُبِينَ

لِمَــنْ تَوَلَّــن وَأَعَــزَّ الدِّيــن

٦٤) وَانْصُرْهُ يَا ذَا الطَّوْلُ وَانْصُرْ حِزْبَهُ

وَامْلِ اللهُ بِمَا يُرْضِيكَ عَنْهُ قَلْبَهُ

٦٥) يَارَبٌ وَانْصُرْ دِينَنَا الْمُحَمَّدِي

وَاجْعَلْ خِتَامَ عِزِّهِ كَمَا بُدِي

٦٦) وَاحْفَظْهُ يَا رَبِّ بِحِفْظِ الْعُلَمَا

وارْفَعْ مَنَارَ نُورِهِ إِلَى السَّمَا

٦٧) وَاعْفُ وَعَافِ وَاكْفِ وَاغْفِرْ ذَنْبَنَا ٢٧

وَذَنْتِ كُلِّ مُسْلِمٍ يَا رَبَّنَا



دعا، الاستفاثة

٦٨) وَصَــلِّ. يَــا رَبِّ عَلَــىٰ الْمُخْتَــادِ

صَلاَتَكَ الكَامِلَةَ الْمِقْدَارِ

٦٩) صَلاَتَكَ الَّتِي تَفِي بِأَمْرِهِ

كَمَا يَلِيتُ بِارْتِفَاعِ قَدْرِهِ

٧٠) ثُـمَّ عَلَـيٰ الآلِ الْكِـرَامِ وَعَلَـيٰ

أَصْحَابِهِ الْغُرِّ وَمَنْ لَهُمْ تَلاَ

٧١ وَالْحَمْدُ للهُ السِنَّي بِحَمْدِهِ

يَبْلُخُ ذُو الْقَصْدِ تَمَامَ قَصْدِهِ

انتهت القصيدة المنسوبة للإمام الكامل سيدي محمد بن ناصر الدِّرْعِي عِلَيْ ونفعنا بعلمهم آمين.



## فهرس المحتويات



| الصفحار | الموضوع                                   |
|---------|-------------------------------------------|
| 0       | القدمة                                    |
| ٧       | أوراد الطريقة الصديقية الدرقاوية الشاذلية |
| ٨       | محتویات أخری                              |
| ٩       | الورد اليومي (الأساس)                     |
| 11      | حزب الفتح الصديقي                         |
| ١٩      | المعارف الذوقية في الوظيفة الصديقية       |
| 20      | الوظيفة الزروقية                          |
| ٥٤      | حزب البحر لسيدي أبي الحسن الشاذلي         |
| ٥١      | حزب الإمام النووي                         |
| ٥٧      | إسناد الطريقة الصديقية الدرقاوية الشاذلية |
| 71      | أذكار الصلاة                              |
| ٦٧      | آداب الطريقة الصديقية                     |
| ٧٢      | • أدب المريد مع الله تعالى                |
| 79      | • أدب المريد مع شيخه                      |
| ٧.      | • أدب المريد مع إخوانه                    |
| ٧١      | • أدب المريد مع إحواله                    |
| ٧٢      | الوصية الجامعة                            |
| 77      | الوصيه الجامعة                            |

#### الموضيوع الصفحت - القصيدة المنفرجة للإمام الغزالي ........ VV القصيدة المنفرجة لابن النحوى ..... AT مناجاة لسيدنا ابن عطاء الله السكندري AV حزب النصر ...... 90 الحزب الكبير (حزب البر) ...... 99 منظومة أسماء الله الحسني لسيدي أحمد الدِّردير ..... مجموعة صلوات مختارة على النبي ﷺ ..... 140 - بردة المديح للإمام البوصيري ..... • الفصل الأول (في الغزل وشكوى الغرام) الفصل الثاني(في التحذير من هوى النفس) ... الفصل الثالث (في مدح النبي ﷺ) ..... • الفصل الرابع (في مولده عليه الصلاة والسلام) • الفصل الخامس (في معجزاته ﷺ) ...... الفصل السادس (في شرف القرآن ومدحه) ..... الفصل السابع (في إسرائه ومعراجه ﷺ) .. • الفصل الثامن (في جهاد النبي ﷺ) ..... • الفصل التاسع (في التوسل بالنبي ﷺ) ...... 171 • الفصل العاشر (في المناجاة وعرض الحاجات) 777 القصيدة الْمُضريَّة في الصلاة على خير البرية ...... VFI القصيدة المحمدية للإمام البوصيري ....... 140 دعاء الاستغاثة 119

191

فهرس المحتويات